







# (الله على الله على ال



Alli Flish



ص . ب ۱۳۹۱ العاهر تلیفون ۸۹۷٦٤۱

ontemporary Writings
Ocuvres Contemporaines

P. O. B. 1361 Cairo





# اللاوب المالي ال

به الم السيحت ود محيى الدين الالوائى

الطبعة الآولى ــ القاه<del>رة</del> ۱۳۹۲ هـ - ۱۹۷۲ ك



حقوق العلبع محفوظة للمؤلف

الإشراف الفي صبحى الشاروني

رقم الإيداع ٢٦٦٨ / ١٩٧٢ دار العلم للطباعة ٤٠ شارع خيرت بالمالية — ت ٢٠١٤٠



# الدكتور محى الدين الألوائى

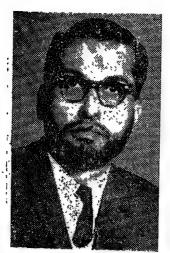

ولد الدكتور عبي الدن الألوائل بقرية وليتناد ببقرب مدينة وألوائل وألوائل ولاية وكيرالا بالتي قبيل إنها أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه القارة الهندية وكانت ولادته في اليوم الأول من شهر يونيو سنة ١٩٢٥م وبعد أن أكمل تعليمه الإبتدائي لدى والده الفاضل الشيخ مقار المولوى ، الذي كان عالماً

جليلاً وواعظاً دينياً ، واصل دراسته في المعاهد الإسلامية السكبرى في ولايته، وبعد أن حصل على شهادة و المولوى الفاضل ، من السكلية العربية و الباقيات الصالحات ، بجنوب الهند ، نال شهادة وأفضل العلماء ، عام ١٩٤٩ م من جامعة مدراس الحكومية بالهند ، ثم عين استاذاً في كلية وروضة العلوم ، ولا ية كيرالا .

وفى عام ١٩٥٠ م توجه الدكتور عبي الدين الآلوائى إلى القاهرة ليدرس فى جامعة الآزهر، فالتحق بقسم والتخصص وفى كلية أصول الدين ونال فى عام ١٩٥٠ شهادة والعالمية مع الإجازة، بتفوق حيث حصل على ٩٣ ٪ من مجموع الدرجات الدكاى، وكانت المصادر الآزهرية تقول إن طالباً غير عربى لم يسجل هذا الرقم القياسي من قبل فى تاريخ الآزهر الشريف وأثناء إقامته بمصر كان الدكتور عبي الدين يقوم بنشاط علمي وأدبى ، حيث كانت الصحف والمجلات تنشر له مقالات كثيرة فى شتى الموضوعات ، وألف فى تاك الفترة بعض الدكتب باللغة العربية ، وكان يتولى حينذاك منصب رئيس

التحرير لمجلة « البعوث » لسان حال البعثات العلمية في القاهرة . وخلال إقامته بمصر أحرز خبرة واسعة في الشئون الثريوية والثقافية في بلاد غرب آسيا .

وفور عودته من القاهرة فى عام ١٩٥٥ عين مذيعاً باللغة العربية فى إذاعات عموم الهند بدلهى ، وكان فى نفس الوقت يواصل النشاط العلمى والآدبى فى « مجلس الهند للروابط الثقافية » ، و «أكاديميات الآداب الهندية » ، و وضع مؤلفات فى اللغات الهندية والعربية وترجم بعض الكتب العربية إلى اللغات الهندية والعكس .

وأن إقامته فى و دلحى ، عاصمة الهند ، لفترة طويلة قسد أتاحت له الفرص لتوثيق الصلات بالآدباء والـكتاب الهنود من سائر المقاطعات فى شبه القارة الهندية وقد أصبح ملماً بشتى المدارس الفكرية فى الشرق والفرب ، وصار بمثابة مرجع لادبان الهند وثقافتها وآدابها المتعددة .

و إلى جانب هذا النشاط السكبير كان يقوم، بشق الوسائل الممكنة، بنشر اللهنة العربية والعلوم الإسلامية فى ربوع الهند، ويسعى لتوثميق الروابط العلمية والثقافية بين الشعبين الهندى والمعربي وساهم فى وضع برامج لفتح مراكن للدراسات العربية والاسلامية في بعض الاماكن الآهة بالمسلين.

ومرة أخرى فى أواخر عام ١٩٩٣ عاد الدكتور عبي الدين الألوائى إلى القاهرة ومعه أسرته لاستكمال دراسته فى قسم الدكتوراه بالأزهر ، بغية إحراز مريد من التمكن فى الملغة العربية وآدابها وعلومها ، ورغبة فى تسكوين أسرة هندية مثقفة بثقافة عربية إسلامية لتكون عوناً فى سبيل خدمة اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية فى المجتمع الهندى .

وعندما قرر الدكتور محيى الدين الألوائى العودة إلى جمهورية مصر العربية مع أسرته، تولى الله يلسوف الهندى الكبير الدكتور رادها كريشنان ــ مع أسرته، تولى الهند حينذاك ــ نفقات سفره هو وأسرته بالطائرة من دلهى

إلى القاهرة — تقديراً منه لحدماته العليبة ولشاطه الادن ولمكانة الأزهر الشريف — ولأول مرة فى التاريخ يتولى رئيس الدولة الهندية بنفسه نفقات سفر عالم بأسرته للالتحاق بجامعة فيا وراء البحار ، كا أنه لأول مرة فى التاريخ يخرج عالم ويحمل معه أولاده وزوجته ويترك مناصبه ونعيم العيش فى سبيل متعة الدرس وتحصيل العلوم ويتوجه إلى منبع الثقافات الإسلامية والمربية . ثم النحق الدكتور عبي الدين الألواقى بالدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الآزهر ونبح فى إمتجان المخصص فى فترة يوليو عام ١٩٦٥ بتقدير بمتاز ، ويعتبر أول مبعوث ينجح بهذا التفوق منذ إنشاء قسم الدراسات العلمة الآزهر .

ومنذ عام ١٩٦٤ انتدب الدكتور عي الدين الآلوائي مدرساً بكلية الطب مجامعة الآزهر لتدريس مادة الدراسات الإسلامية ( باللغة الإنجليزية ) . وقى عام ١٩٦٨ اختير لتدريس نفس المادة بكلية البنات الإسلامية بمصر . وقد وضع الدكتور عي الدين كتاباً باللغة الإنجليزية بتكليف من بعض كليات الآزهر وهو يشمل المنهج المقرر للدراسات الإسلامية ( باللغة الإنجليزية ) فيها ، من المبادى الإسلامية والردود على الشبهات التي تثار حول الاسلام ، والدعائم التي تقوم عليها الدعوة الاسلامية ، لكى يتمكن الطالب من شرح الإسلام كما يجب في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية . وهذه هي أول مرة في تاريخ الآزهر تدرس فيه العلوم الإسلامية باللغات الاحتبية .

ومنذ أن تولى فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى منصب مدير جامعة الآزهر في عام ١٩٦٤ اختار سيادته الدكتور الألوائي ، كعضو في مكتبه بالجامعة ، وفي عام ١٩٦٤ انتدب عضواً في لجنة الامتحانات لاختيار مبعوثي الآزهر إلى غرب آسيا .

وفى عام ٩٦٤ و تفسه اختارته مجلة الازهر مشرفا على القسم الإنجليزى بها . وكان الاستاذ الالوائى يحرر مقالات دورية باللغة العربية المدد من كبريات بجلات العالم العربي ، ومنها : مجلة الازهر (السان حال مشيخة الازهر) :

- \_ الفلسفات الشرقية .
- \_ المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين .

منبر الإسلام ( تصدر من المجلس الاعلى للشئون الإسلامية ):

- \_ أضواء على التاريخ الإسلامي .
- \_ مكانة فاسطين في العالم الإسلامي ،

الرسالة (منالجلات التي كانت تصدرهاوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ) كان يرأستحريرها الاديب السكسير المرحوم الاستاذ أحمد حسن الزيات:

- \_ الاداب الشرقية .
- ــ الأدب الهندى المعاصر .

صوت الشرق ( تصدر من مكتب استعلامات الهند بالقاهرة ) :

- ١ الإسلام وتطورات العالم .
- ٢ الدعوة الإسلامية و تطوراتها في شيه القارة الهندية .
  - ٣ الإسلام ومشاكل العالم الإنسان.
- ٤ رواية «شمين » (جمبرى) رواية هندية مترجمة ، طبع: بحلس الهند
   الراوبط الثقافية ــ نيودلهى ، وهى أول رواية هندية تنشر باللغة المربية .

### فى لغة ملايالم :

عرب لوكام ، ( العالم العربي ) .

٣ — كتاب الهند للبيرون (مترجم عن العربية، طبع: أكاديميات الآداب الهندية — نيودلهي).

#### في الأوردية:

٧ \_ عرب دنيا ، طبع : ندوة المصنفين بدلمي .

#### في الإنجليزية :

٨ -- جوهر الإسلام ج(١) .

ه - « ج (۲) . طبع : مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة .

١٠ ــ الازهر ــ نبذة عن تاريخه (كنيب).

وبالاضافة إلى هـذا المكناب (الآدب الهندى المعاصر) الذي يتناول فيه بالبحث والنحليل جميع اللفات الهندية وآدابها. فإنه يعد الآن كتابين، الآول: في الديانات الشرقية القديمة، والثانى: عن الاداب الشرقية المعاصرة، ليكونا مرجعاً لطلاب المال والنحل ودارسي ثقافات الامم الاخرى وآدابها ع

وحصل على الدكتوراه فى المغة العربية عام ١٩٧١ عن رسالة موضوعها والدهوة الإسلامية وتطوراتها فى شبه القارة البندية ، وصار هذا الموضوع عوناً على فتح باب جديد فى هراسة الآديان القديمة ، الوضعية والعباوية ، ومقارنتها ، ولمعرفة الدور الهام الذى لعبه الدعاة العرب فى نشر الدهوة الإسلامية فى شبه القارة الهندية وحواليها فى مختلف العصور . وتعتبر أول رسالة علية جامعية تقدم فى هذا الموضوع باللغة العربية ، وهى تلقى أيضا الضوء على حاضر الاسلام ومستقبله فى الهند الحديثة .

وكان الشاعر ألعربي المعروف , بشاعر آل البيت ، الاستاذ محمود جبر قد ألق قصيدة هامرة تهنئة للدكتور عبي الدين الالوائي في حفل الإستقبال الذي أقامه , صالون الفن والثقافة ، بالقاهرة يوم ١٢ / ٩ / ١٩٧١ بمفاسسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الازهر ، ومنها قوله :

كذاك الل أخى الالواق بغيته والشعب في مصرأ وفي الهند منتظر دكتور الم يافق والالواء أسعد المناه هذا النجاح وهذا الفوز والظفر عيى ا وأنت سفير الهند في خلق للازهر اليوم حق فيك مدخر فاجعل وسالته نبراس منهجكم فنحن بالعملم والإيمان المتصدر أحرزت نجحك بالتقسدير من فشة

هم الا ساطين والا علام إن ذكروا أرجو بما نلت من علم ومن ثقـة تكون بلسـم أدواء لمن جاروا فالشرق ياعلم و الا لواء ، ينقصه هنا الشباب القوى الثابت الحذر

ومنذ عام . ١٩٧٠ يتولى الدكتور محي الدين الألوائى منصب رئيس تحرير بجلة « صوت الهند » التي تصدر عن سفارة الهند بالقاهرة .

ولا شك في أن إقامته في القاهرة ، عاصمة العالم العربي والإسلامي ، تساعده على تحصيل المزيد من المعرفة والخبرة بالنشاط التربوي والثقافي في العالم العربي ومعاهده وجامعانه ، وتمسكنه من توثيق الصلات الشخصية بالاسائدة والسكتاب والعلماء في مختلف الميادين العلمية والثقافية ، حتى يكون ذلك عوناً له على تحقيق أهدافه العلمية والاهبية وعلى توثيق عرى التعارف والتفاهم بين علماء الهدو والعالم المعربي .

## بسم الله الرحمن الرحيم

## منقدمسة

قديما قيل: « إن الحند ماخص العالم ، فإنها مجمع أجناس شي ، وملتق أديان كثيرة ، ومنبت لغات عديدة . وهي من ناحية الاتساع أقرب إلى أن تسكون قارة كاملة . فجمها يساوي القارة الأوربية كلها ، أي تساوي مساحتها عشرين مرة قدر مساحة بريطانيا . فالهند اليوم أولى دول العالم في تعدد الآديان واللغات ، وثانية دول العالم في عدد السكان ، وثائية دول العالم في عدد المسكن ، وثائية دول العالم في عدد المسلين . وهذه الضخامة المساحية وتنوعها الطبيعي والجغرافي أنشأ فيها تنوع الأجناس واللغات واللهجات ، وجدير بالذكر أن دراسة لغات قوم وأدابهم وفنونهم تلمب دوراحيويا في دراسة نفسياتهم وآرائهم الدينية والفكرية .

والهند منذ القدم تعكس صورة اجتماعية معقدة وغريبة ومخلوطة بأجناس وسلالات وعناصر ثقافية وحضارية مختلفة ، فهناك تجتمع خلاصة السلالات البشرية كلها ، ومنها السلالات البدائية الثلاث : القوقازى أو الصنف الابيض مع ما يميل منه إلى اللون الاشقر والاسود ، والمنفولى أو الجنس الاصفر ، والحبشى أو الصنف الاسود، ويشمل هذا التقسيم العام ،الاجناس التالية الثمانية :

١ - الجنس الأصلى من سكان الهند قبل و الدرافيديين ، : ويتميز هذا الجنس بقصر القامة وعرض الأنف وينحصر الآن في القبائل المختلفة الموجودة في أدغال البند .

۲ -- الجنس الدرافيدى: وهو يتميز بقصر القامة والبشرة السوداء
 وغزارة الشعر وطول الرأس وعرض الانف، وهم الآن يقطنون بكثرة في

مناطق جنوب الهند ، مثل تامل نادو (مدراس) . واندهرا برادیش ، و دکیرالا ، و د میسور ، .

٣ -- الجنس الارى: ومركزه فى شمال الهند وخاصة فى كشمير وبنجاب وواجبو تانا، ويتميز بطول القامة وشقرة البشرة وغزارة الشعر على الوجه وطول الرأس ودقة الانف البارز.

بع ـ الجنس التركى الفارسى . ويقطن هذ الجنس عموها فى المناطق الواقعة غربى نهر « اندس » مثل الحدود الشالية الغربية و لموجستان ، ويتميز برأس عربض وأنف طويل وبشرة شقراء

الجنس السيق — الدارفيدى: ويتركز في مناطق شرق إندس ، مثل السند وكجرات، وفي المناطق الغربية الآخرى في شبه القارة الهندية. ويتميز بطول الرأس وقصر الانف. وقد انحدروا إلى الهند من غربي آسيا وإيران إلى غربي الهند كما فعل الدرافيديون .

الجنس الآرى الدرافيدى: ويعرف هذا الجنس بلقب الهندوستانى وهو منتشر فى الآقاليم الهندية الوسطى ، وبيهار وشرقى البنجاب ، ويتميز بطول الرأس ولونه أسمر وقامته دون المتوسط ، وينحدر من جنس آرى اختلط مع الدرافيدى .

٧ — الجنس المنفولى : فى مناطق آسام وسفوح الهيملايا وفى بعض نواحى كشمير وبنجاب، وكذلك فى نيبال وبهو تان . ويتميز بالرأس العريض والبشرة الصفراء وقلة الشعر على الوجه وقصر القامة والوجه المسطح وجفون العيون المائلة . دخل هذا الجنس إلى الآراضي الهندية نتيجة للفتوحات المنغولية من التبت والصين .

٨ — الجنس البنفالى: وموطنه الانفى بنفال وأوريسا، وهومتميز برأس عريض و بشرة غامقة وشعر غزير على الوجه وقامة متوسطة وأنف مائل إلى العريض . ويطلق على هذا الجنس أيضا امم المتفولى — الدرافيدى .

وهذا التنوع في الأجناس قد أحدث بطبيعة الحال تنوها في اللغات والمهجات في البلاد . ويدل الإحصاء الرسمي عن لغات الهند الصادر في سنة وعلى أنها قد بلغت مائتين وخساً وعشرين لغة حية متمثلة في أربع بجموعات وثيسية من اللهجات البشرية وعي : الآستيرية ، والصينية التبتية والدرافيدية ، والهندية الآرية ، وقد تركز النطق الدرافيدي في جنوب الهند في الخات : تامل ، ومليالام ، وتلوجو ، وكنادية . ويسيطر النطق الهندي حي الآري في اللغات السائدة فيا بين مناطق جبال الهيملايا وجبال فينديا ، من خليج البنغال شرقا إلى بحر العرب غربا .

وفى عام ١٩٤٧ نال شبه القارة الهندية استقلاله من الحديم الانجايزى، وقسم إلى دولتين مستقلتين، الجهررية الهندية والجمهورية الباكستانية، ولم تلبث الجمهورية الهندية أن أدركت أهبية النهضة الآدبية والثقافية والعلمية فى تعلوير حياة الشعب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فاتخذت خطوات سريعة وواسعة للنهوض بلغات الهند و آدابها وفنونها، ونشر الوعى الثقافي العام فى الشعب بطريقة تتفق مع نهضة الهند العصرية وبجدها الماضى فى العلوم والاداب والفنون والفلسفة والحكمة،

واعترف الدستور المنسدى بأربع عشرة لغة من اللغات المهندية المحلية كلغات رسمية ووطنية ، على أن تحل اللغة , المهندية ، المسكتوبة بحروف دريو ناجرى، محل الإنجايزية الشئون الدولة الرسمية الرئيسية في الوقت المناسب الذي يختاره الشعب المهندى الناطق بعدة لغات محلية ، بطريق الحسكومات الحلية والبرلمان المركزى طبقاً للدستور ، وأما اللغات الآربع عشرة الوطنية الدستورية في المهند فهي :

۱ — السنسكريتية ۲ — الهندية ۳ — الأوردية ٤ — التاملية ٥ — البنغالية ٦ — السكحراتية ٧ — المراتية ٨ — البنجابية ٩ — تلوجو ١٠ — كانادية ١١ — مليالام ١٢ — الآسامية ١٢ — الأورية ١٤ — السكميرية .

وجدير بالذكر أن كلامنها لغة حية ذات كيان خاص ومستقل ، وغنية بالدخائر العلمية والادبية ، ولها آدابها وقواعدها وأساليها وتواريخها المتطورة . وهذه اللغات وآدابها تمثل حياة الشعب الهندى العظيم ومشاعره تمثيلا حقيقيا في شتى المجالات ، كما أنها تنطوى على ذخائر علمية وأدبية وفنية وثقافية وحضارية لا يستغنى عنها باحث عن التيارات الفكرية للامم الاخرى ودارس للغات وآداب وفنون الشعوب الصديقة النائية والقريبة .

واست بمبالغ إذا قلت إنه من دواعى الأسف والدهشة معا أن المسكتبة العربية لم تحظ بعد بسكتاب جامع يتناول الهات الهند وتاريخها وتطوراتها وآدابها على منهج على منظم إلا بعض القصص المترجمة من هنا وهناك ، ومقالات تنشربين الحين والحين وهى تمر مر السكرام بذكر عام عرب بعض نواحى آداب الهند وفنونها ، وبعض رجالاتها المعروفين .

فنظرا اللحاجة الملحة لوضع كتاب باللغة العربية يتناول الغات الهندو تاريخها و تعلوراتها و آدابها ، و تذليلا الطرق البحث والدراسة أمام الباحثين في اللغات والاداب والفنون الهامة ، عقدت عزى على أن أضع مؤلفا يتناول اللغات الاربع عشرة التي نص عليها الدستور الهندي ، على أن تسكون الغات وطنية ورسمية في الجهورية الهندية . ولم يسكن هذا العمل سهل المنال السعة شقة الاختلاف بين المغة وأخرى في نشأتها وعناصرها وعوامل تطورها ، فضلا عن أن كلا منها يعتبر في ذاته موضوعا يستحق كتابا مستقلا . ومما زاد الطين بلة ، تناثر المصادر والمراجع في المات عديدة ، وفوق هذا وذاك رغبتي الملحة في أن يحكون هذا الجهد المتواضع إضافة جديدة إلى المسكتبة العربية ومقبولة لدى وجال العلم والادب .

و إلى جانب تجاربي الشخصية وخبراتي القريبة بالاتصال مع أصحاب هذه اللغات وأدبائهاوكتابها ، وبالاطلاع على آدابها وعلومها وفنونها ، قد استعنت

بعدد كثير من المصادر الأصلية والمراجع الهامة ، في مختلف اللغات الهندية والاجنبية ، واسترشدت بها (كما هو واضح من فهرس المراجع) كما أنى حاولت توضيح أقاليم كل لغة بأحدث خريطة للمجمهورية الهندية .

وقصارى أملى أن يسكون هذا الجهد المتواضع مساهمة حقة فى خدمة العلوم والاداب وإضافة جديدة إلى المسكتبة العربية ، والله ولى التوفيق .

محى الدين الألوائي



# لغات الهندو أقاليمها

| الآةليم                                                                                                                 | اللغات              | مسلسل        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| الهة هندية كلاسيكية ، وهي تمتبر بمثابة أم<br>لغات الهند المختلفة .                                                      | السنسكريتية         | <u>ا</u> - ۱ |
| اللغة الرسمية الرئيسية لدولة الهند وهى منتشرة بصفة خاصة فى ولايات: أوترا بر اديش ، مدهيا براديش ، بيهار ، راجستان .     | المهندية            | - 1          |
| إحـــدى اللغات الهندية المعروفة والمتداولة بصفة خاصة فى مناطق : لـكهنو ، وبهوبال ، وحيدر آباد ، وميسور ، وكشمير وغيرها. | الاوردية            | - *          |
| تامل نادو (مدراس)                                                                                                       | الماء الماء         | - (          |
| بنغال                                                                                                                   | البنغا لية          | - 0          |
| كجرات                                                                                                                   | الكجراتية           | - ٦          |
| مهارا شترا                                                                                                              | المراتية            | - v          |
| بنجاب                                                                                                                   | البئجا بية          | <b>–</b> л   |
| آندهرا براديش                                                                                                           | تلوجو               | <b>–</b> ٩   |
| ميسور                                                                                                                   | كانادية             | ۰۱۰          |
| كيرالا                                                                                                                  | مليالام<br>الكارات  | -11          |
| آسام<br>اوريسا                                                                                                          | الآسامية<br>الأورية | -17<br>-17   |
| اوری <u>ت</u><br>کشمیر                                                                                                  | المكشميرية          | - 18         |







# السنسكريتية

يرجع تاريخ اللغة السنسكرتية في القارة الهندية إلى أربعة آلاف سنة مع أن أقدم الآداب الهندية في هذه اللغة الكلاسيكية هو الكتاب المعروف وركفيدا ، ويعتبر أقدم السسكت عن سلالة الآريين با كلمها ، وبدأت السنسكرتية تبث تفوذها وترسل شعاعها إلى مناطق آسيا الوسطى والشرق الاقصى منذ القرن الأولى قبل الميلاد بطريق و البوذية ، ومنذ القرن الثاني للميلاد صارت اللغة السنسكرتية ،طية للثقافة الهندية إلى جنوب شرق آسيا ، ومنحت لهذه البلاد تراثا مليما بالتمثيليات والروايات والأشعار والموسيق والرقص والنحت ، وهكذا لم تعد للسنسكرتية عامل التجانس القارة الهندية فقط ، بل جعلت الشرق الاقصى وجنوب شرقى آسيا نحت تجانس القان متين ، وخلال هذه الفرة الذهبية ، تركت السنسكرتية أثرا فعالا في جميع الميادين الأدبية والفلسفية والفنية و العلمية وغيرها .

ومن بواعث الاسف للعالم الادبى أن صفحات بحيدة من الادب القديم ما زالت فى غياهب الجهل والإعمال ، فى المخطوطات السنسكر تية المحفوظة فى مختلف المسكتبات الاثرية ، مع أن جزءا كبيرا منها قد فقد على مر العصوو وملمات الزمن ، ولم يبق فى أيدينا منها إلا ما طبع أو تناقلته الالسنة جيلا بعد جيل ، ولا يستطيع أحد أن ينكر النظام الفلسنى والتمشيلي والروائي الذي ينطوى عليه الادب السنسكرتي القديم مثل وأوبا تيشاد ، و و جيتا ، وغيرهما من التراث الهندي الذي صار جزءا هاما الفكرة العالمية ، وأما الاساطير

السنسكرتية ، فلم تشجع آداب اللغات المحلية فقط ، بل أوجدت بفضل شخصياتها الروائية والمبادىء الإنسانية ، نظريات قيمة وأفكارآ وطنية وقواعد خلقية . وتعتبر تمثيليات ، كاليداس ، و «سدراكا ، وأشعارهما فى المكانة الاولى فى هذا الحقل الواهر .

## اثر السنسكرتية في اللغات الأخرى

ومن الميزات التي تركتها اللغة السنسكرتية في اللغات الهندية الآخرى أن كل كانب أو خطيب عندما يصل إلى قمة الآساليب الآدبية في اللغة التي يتناولها ينساق إلى اقتباس كليات أو فقرات من الآداب السنسكرتية الخالصة ليزيد ما يقوله روعة وبهجة ، وقد صارت السنسكرتية أداة مشتركة لا يمكن الإستغناء عنها لمكانب أو أديب في أية لغة محلية أخرى ، ويمكن أن يقالى بأن الوعى الجديد الذي ساد الهند بعد الاستقلال يرجع الفضل المكبير فيه إلى التراث القديم الزاهر للبلاد المنبعث من أعماق الآداب السنسكرتية ، وكذلك الروح التي تلعب وراء الإنتاج الآدبي الحديث للسنسكرتية ، ولو كانت اللغات الآخرى المحلية ، هي الواسطة المباشرة ،

وتمتاز الآداب السنسكرتية الكلاسيكية القديمة بحميع أنواع جودة الأسلوب، ودقة المعانى ووفرة الحيال والتشبيهات الحصبة الجذابة . وبلغت التمثيليات السنسكرتية أوجها فى اختيار الشخصيات الروائية والمشاهــــ والمحاورات المكلامية ، بحيث تدانى تماما التمثيليات والمسرحيات العصرية ، وان فن و التحسينات ، السنسكرتية المعروفة باسم و ألنكاراشاسترا ، لتساعد مساعدة فعالة فى سبيل النهوض بالآداب الحديثة للغات المحلية الهندية المعديدة . ومن هذه الناحية لانرى مانعا من القول بأن السنسكرتية لها جذور متاصلة فى عالم الآداب وأثر كبير فى اللغات المختلفة ، وإن لم تسكن معدودة الان فى مقدمة اللغات الحية الحديثة .

والاداب السنسكرتية حية خالدة إلى يومنا هذا في طيات الكتب الدينية المهندوسية المعروفة بدوفيداس ، والدكلاسيكية الهندية الآخرى العديدة ، والاسلوب الآدبى الرائع لهذه المؤلفات القيمة والقواعد اللغوية والقوانين النحوية وطرق الإنشاء في التمثيليات السنسكرتية القديمة يدل على أنها كانت في تلك المصور المديدة لفة حية شائمة في أوساط الشعب والميادين العلمية والآدبية والدينية ، وفي الوقت نفسه كانت تحتل مكانة اللغة الرسمية والثقافية ،

وتنحدر معظم اللغات الهندية المحلية من أصل سنسكر قى ولا تزال نقطة الإلتقاء بين هذه اللغات الاقليمية المحتلفة ، وليس من المبالغة فى شىء أن يقال بأن اللغة السنسكر تية تلمب دور العامل الفعال فى خلق ثقافة مشتركة ووحدة أدبية فى شى أنحاء القارة الهندية ، فإننا نرى الأصول السنسكر تية متمكنة فى القواعد المنحوية والتراكيب اللغوية بعدة لغات هندية محلية ، سيا اللغات الشائعة فى جنوب الهند كيب الملغوية بعدة لغات هندية ما و « وكانادية ، و « تاملية ، و الحروف الهجائية لها جارية على أصول الهجائية السنسكريتة نفسها ، بل أن هذه المغات سيا « مليالام » و « تلوجو « مزيج من السنسكرية والمهجات المحلية ،

## أثر اللغات الأخرى في تطوراتها

إن شأن السنسكرتية في الآخذ والعطاء، شأن اللغات العالمية الآخرى ، وتبدو من تاريخ تطورات هذه اللغة خلال العصور الطويلة وخصوبتها ونموها، الانطباعات الخارجية الطارئة عليها، والآثر الدى تركبته اللغات المعاصرة الآخرى في مختلف الميادين الآدبية والالفاط والاوزان والبحور والمصطلحات الآخرى ، وكما أنها تلقت واحتضفت في حجرها التقاليد والاشكال والمظاهر التي كانت تسود المناطق التي احتلتها بنفس الروح التي منحت السكثير للغات الآخرى ، واعتقدت السفسكرتية حاذا صع هذا

التعبير \_ في مبادىء التعايش العلمي القائلة: ي عش ودع الغير ليعيش ، ورأت عناصر الجال في الثقافات العالمية كابا .

وامتازت اللغة السنسكرتية بمقدرتها على الذيوع في جميع أشحاء اللهند ، ويث أجنحتها فى أوساط اللغات المحلية كلما مع الاحتفاظ بقييمها وقم شقيقاتها ، بعيدة عن التصادع أو التنافس ، وكان الكتاب السنسكرتيونُ يلمون باستمرار بالحوادث المعاصرة الكي يستفيدوا من كل حدث هام بحرية كاملة ، وفي العصور الأولى استفادوا من اليونان والروم خصوصا منها ومن العربية ، بحيث نشأ لديهم امتزاج سنسكر تى ــ فارسىوطيدا لاركان، ومزجوا العناصر الى أخذوها من الخارج بالاساليب السنسكرتية الاصيلة مع الاحتفاظ بشخصيتها الخاصة ، رفي العصور الاسلامية الذهبية اشتدت ووابط السنسكرتية مع بلدان غرب آسيا ، إذ قام الخاغاء المماسيون بنقل العلوم الطبية والرياضية والحسابية إلى العربية ، ومر للؤلفات الهندية السنسكرتية القديمه المنقولة إلى العربية ، والمتداولة إلى الان بسكل ذيوع وانتشار د كليلة ودمنة، ترجمة , بنج تنتيرا ، وأما الغرب فقد أخذها بطريق التراجم العديدة القيمة التي رعاها العرب، ويمكننا ان نقول الآن أن الاتصالات الآوربية الجارية في العصور الحديثة بمثابة استئناف الملاقات اليند الفكرية القديمة مع أثينا والاسكند رونهوروماوبلدان البحرالابيض المتوسط الاخرى، ودخل الآدب السنسكرتي في مرحلة جديدة نتيجة لازدياد النفوذ الأوربي الحديث ، سواء في ذلك المناهج التعليمية والنظم الإدارية والميادين الفكرية والأساليب الأدية .

## النقد الأدبي

من ميزات اللغة السنسكر تية أنها كانت تصرف اهتماما خاصا \_ منذ

القدم ـ في دراسة تاريخ الآداب السنسكرتية حتى في المكانب التعليمية القديمة ، ومن هذه الناحية بلغ النثر السنسكرتي درجة عتازة في ميدان فقه اللغة وتاريخ الآداب السنسكرتية . ولـ . راجا راجا ورما ، مؤلف قم عن اللغات المندية ـــ الاوربية . ويمكن أن يعد العصر الذي قضاء الاهبّ السنسكرتي فيا بين عامي ١٩٢٥ ــ ١٩٥١ عصر الحركات الجديدة في الميادين الاجتماعية وألدينية والفلسفية ، ومنذ أن بدأ الهنود يلتقطون طرق الحياة الآوربية وعمت الرحلات الحارجية وأخذت الإصلاحات الاجتماعية والدبنية طريقها في المجتمع المهندي ، قام الهندرس الآرءوذكسيون لحفظ التقاليد والطقوس الهندية القدعمة ، فلم يأل د الباعديت ، ــرجل الدين الهندوسي ـــ جهدا في الكتابة ضد الرحلات في الخارج ، والزواج الحر ، وزواج الارملة وغيرها من التقاليد التي يتمسك بها البنادك القهدامي . وأتت حركة وآرياسماج، التي دعت إلى العودة إلى صفوة مبادى. الديانة و الويدية ، المهندوكية ، وساعدت هذه الحركة على نشر النعاليم السنسكرتية ووضع عدة كتب مدرسية في هذه اللغة ؛ وصدرت عدة بجلات دينية أدبية تدعو إلى التمسك بالققاليد الهندية القديمة واشر مؤلفات الآدباء السنسكرتيين وتعارض السير قدما بتيار الاصلاحات الدينية والإجتاعية الذى كاد يكتسح المبلاد يسرعة فائقة . وهذا لا يؤدى إلى إنكار الدر الذي لعبه بعض الأدباء السنسكرتيين المتنورين في ميدان تحقيق أعداف هذه الاصلاحات الجارية في أنحاء المالم.

# التواريخ الشخصية

إذا نظرنا بعين التحقيق ثرى فرقاً دقيقاً فى الاساليب المتبعة قديماوحديثاً فى وضع التواريخ ( السير ) فى وضع التواريخ ( السير ) الداتية كان يتناول ــــ إلى جانب حياة الشخص المعنى وطرق عيشه ــــ الحالة

السائدة فى زمنه والظروف المحيطة به والبيئة الى عاش فيها . ليكون بمثابة جولة شاملة تاريخية فى ذلك العصر . وأما الاسلوب الحديث فى هذا المضار فينحصر فى معالجة الحوادث والظروف المحيطة بشخصية معينة ، بناء على أن السكاتب العصرى يفرق بطريقة علمية بين شتى أنواع التاريخ وفروعه من العلمي والديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها . وفي التواريخ الداتية أيضا يتنوع فى اختيار الشخصيات من العلماء والشعراء والادباء والساسة السكبار والمصلحين الدينيين أو الإجتماعيين .

ومن النواريخ الشخصية الشهيرة في السنسكرتية وشيوا راجا وجيا ، للحكاتب المعروف وأميكادتا وياسا ، من جيبور عن تاريخ حياة وشيواجي ، و و بهارا ويرا وتنا مالا ، للورخ و سرىبدا شاسترى هسوركار ، عن عدد من أبطال الهنود مثل و بريتوى راج ، و و شيواجي ، و دراا برتاب سنخ ، وكتاب و سيكهرم شاسترى ، عن و راني أهليا باي ، في منظومة سنسكرتية ، هذا إلى جانب عدة مقالات ورسائل كتبت عن تواريخ عائلة معينة أو شخصية خاصة ، تتناول بعض النواحي من نشاطها السياسي أو العلمي وما إلى ذلك .

وصارالصوفيون والنساك أيضا من مختلف أنحاء البلاد موضوع المؤرخين، جماعات أو فرادى، حيث نرى مؤرخا يكتب عن عظيم من هؤلاء، ويحاول الآخر السكتابة عن جماعة منهم أو الذين ينتمون إلى مذهب بعينه، ومثلا وصعت السكانبة السنسكرتية من ولاية ميسور والملاماء كتابا فيما عن وبوذا، ودعوته في أسلوب جذاب سمل المنال باسم و بدها جرترا مريتا، بيما نجسد وهسوركار، قد ألف كتابا حامعا عن ووليها جاريا، و ورام داس، بالهم وبها رتاساد هو رتنا مالا، وقدم وكليهار داساواسو، تاريخ حياة كل من ومرى جيتينا، ومعاصره وادواتيا، في نشر خلاب سلس، وأما السكاتب ومرى جيتينا، ومعاصره وادواتيا، في نشر خلاب سلس، وأما السكاتب

المعروف عن حياة و ديانندا ، وسماه و ديانندد جوجيا ، وقام عدد من المؤرخين بوضع كتب طويلة عن علماء البلد وأدبائه في مختلف العصور ، فكتب وجندرا بهوش شرما ، عن حياة الاديب السنسكرتى الشهير و بجناراها ، من بنارس ، ووضع و ناراينا شاسترى ، كتابا شاهلا عن حياة خسة من مشاهير الادباء ، بينها نشرت المجلة الادبية السنسكرتية المعروفة و سنسكرتا جندركا ، سلسلة مقالات تاريخية وأدبية عن أبرز الادباء في اللغة السنسكرتية قديما وحديثا ، وأما السير الذاتية فلم تتمكن في الادب السنسكرتي إلا في السنين الاخيرة ، وكتب الادب ودرجانندسوا عن تاريخ حياته باسم ووديوديا ، ومن السير الذاتية الصادرة في السنين الاخيرة و ايشورا درشنا ، لسواى تيوولم ، من و مالابار ، ، بولاية و كيرالا ، وهو الآرن يقيم في صومعة تميطقة الهمالايا .

وطرق الآهب السنسكرتى باب التقدم الذى أحرزه بعض جهات البلاد بفضل حكامها البارزين ، فوضعت الفصائد والقصص فى اللغة السنسكرتية عن الفقيد وكريشنا راجا ،، مهاراجا دميسور، الذى نالت الولاية فى هصره نهضة شاملة فىشتى الميادين ، وكذلك عن المهاراجا وراما ورما، فى إمارة وكوتشين، و كنجان واريار ، المطبوع فى عام ١٩٣٠ م . وأما آخر مهاراجات كوتشين فقد وضع عدة مؤلفات بنفسه فى اللغة السنسكرتية ،

## العلوم الحديثة

منذ انبثق فجر العصر العلمى الحديث ، وبدأ الجيل الجديد يتوق للرى من مناهله العذبة ، جرى تيار من أذهان الكتاب السنسكر تيين عن ضرورة إدخال العلوم الحديثة ومنافعها ونجاحها فى ميدان اكتشاف المواهب الكامنة فى الهيكل الإنسانى لصالح البشرية ونفعها العام ، إلى قلوب الذين لم ينالوا قدرا وافيا من الدراسة الإنجليزية ، ولعبت المجلات السنسكر تية مثل « سنسكر تا

جندركا، لا باشاسترى و وساه، دورا نافعا في تحقيق هدذا الهدف النبيه وكتب والتور راما سوامى شاسترى ، و ويوجا ديانا مسرا ، وسالتين الهندسة ، بينها كانت بجلة وساه ، تمشر مقالات متتالية عن شق فروع العالمديثة مثل الرياضيات ، والسكيمياء ، والفلسكيات ، والحساب ، والإنسان ، والاختراعات العديدة العصرية ، ووضع و وتسكتارا مانيا ، ميسور مؤلفا قيا عن السكتاب الهنود القدامى في العلوم والفلسفة ، وتا ميسور في مقدمة المناطق التي تبرعت ، وألفات ذات قيمة كبرى في بحث عهيسور في مقدمة المناطق التي تبرعت ، وألفات ذات قيمة كبرى في بحث عدين الإكتشافات والاختراعات العصرية في اللغة السنسكرتية ، ونرى أشخاصا كتبوا كثيرا عن التقدم العلمي الغربي نجد أناسا يقصون الفائدى مني به العلم الحديث في ميدان البلوغ إلى غاياته المطلوبة واكتشا أسرار الحياة الإنسانية ،

ومن المؤلفات السنسكرتية الموضوعة في العلوم الحديثة و براتياك شرير في علم التشريح ، لمؤلفه وكاوى راج جننات سن ، (١٩١٩) م و « سده، فدانا ، في علم الامراض ، لنفس المؤلف (١٩٢٢) م ، وكتب أطباء وآيا ويدا ، في مالابار مؤلفات هامة في ذلك الموضوع بطريقة حديثة علمية ، فوه وي ، أن و ناير ، وأنوجراها ميا مسا ، في نظرية الجرائيم (١٩٣٨) ويتناول أطباء آخرون مثل ك . أس ، مها سكر ، وأن أس واتوا ؛ وسواسيتا ورتيا ، للمواضيع التي تتعلق بالصحة وطول العمر ، وقام وكاشيك من بونا ، ببحث طويل عن منشأ و آيور ويدا ، وتطوراته و تقلباته خا العصور الطويلة التي مرت عليه ، وطبع كتابه القيم في هذا الموضوع وأير ويدا بتارتها وجنانا ، في عام ١٩٥٣ م ،

# القصص القصيرة في السنسكر تية

إن فن القصص القصيرة ليس مجديد في الأدب السنسكرتي ، وكتا

وبنج تنترا ، مثال حى لانتشار هذا الفن فى الآداب الهندية القديمة . ولكن نظرا للشكل الحديث الذى يمتاز به اليوم ، قد صارت السنسكرتية مدينة الآداب الغربية ، ومنذ انبثق فجر المصر الحديث بدأت القصص القصيرة بأساليها الحديثة ومواضيعها المصرية تأخذ مكانة مرموقة فى الآدب السنسكرتى وفى مسابقات القصص القصيرة المعقدودة فى و ناكبور ، و و مدراس ، وغيرهما ، ساهم الدكتاب السنسكرتيون مساهمة فعالة تتفق والقطور الحديث ،

ولعبت الحكايات والقصص الشعببة دور اهاما فى العبود الماضية فىالهند، فى سبيل شحد الهمم وإثارة المواهب الكامنة فى الإنسان، وكذلك كان يستخدمها المعلمون لتثقيف التلاميذ وتمكين المبادىء النبيلة والأفكار العميقة فى أذهانهم، ولم تتخذ صورة فن خاص قائم بذاته وثرى الكتب الهندية والملاحم القديمة مليئة بأنواع من الحسكايات والقصص، تتخللها الإمثال والشئون السياسية والعلمية والدينية وغيرها.

وأما الروايات فقد تطورت في الادب السنسكرة تطورا حديثا وظهر فيها الآثر الغرد ، ونرى في السنسكرتية ثلاثة أنواع من الروايات الشائعة الموضوعة على أساس هندى خالص ، والمقتبسة من الانماط الغربية والمترجمة من الروايات الآوربيسة أو من اللغات الهندية الاخرى ، وقد نشر الروائي السنسكرة الشهير و أبا شاسترى ، رواية ولوانياماى ، د وبنكيم جندرا ، السنسكرة الشهير و أبا شاسترى ، رواية ولوانياماى ، د وبنكيم جندرا ، أولا في صحيفة و سمسكرنا جندركا ، ثم في شكل كتاب خاص، وترجم السكاتب وهرى جران ، الرواية القيمة وكيلا كندالا ، لنفس الكانب المبنغالي ، وأما الأديب وأبندرا نات سن ، فوضع ثلاثا من الروايات الشهيرة و بلي تشاوى ، ومكار اندكا ، وكندامالا ، وكتب وهريدا ساسدها ندا ، رواية باسم وسرالا » .

وقد دأبت المجلات الآدبية السنسكرتية على نشر عدة قصص طويلة وروايات خياليـــة ومسرحيات شتى . ثم القصائد القصيرة التى تدور حول موضوع خاص أورأى معين، ما كانت تعرف إلا نادرا فى الادب السنسكر قى ولكن تقييجة المتحول الغربي الذى تسربت آثاره إلى الآداب الهندية، بدأ الشعراء السنسكر تيون أيضاً ينتهجون النهج الغربي فى هدا المضار الآدبي. مع أن معظم الاشعار السنسكر تية الحديثة التي كانت تنشر فى المجلات والنشرات الدورية كانت فى أقدم البحور السنسكرتية الشهيرة مكتكاس، إلا أن بعض الشعراء الجسدد بذلوا محاولة ضئيلة لنشر بجموعات شعرية حديثة، ومنها المقتبسات من الادب الانجليزى أو المترجة عنه.

### الروايات والتمثيليات

أما الروايات والتمثيليات الجادة غير المهازلة فلا تعد ولا تحصى خلال المصور الطويلة التى مر بها الآدب السنسكرتى، ولحن كلها أو جلها صيغ في أسلوب قديم، وقد ألف الكاتب الحبير دبهتاسرى نارينا شاسترى، وحده ستا وتسمين تمثيلية ، ولا تزال تلك التمثيليات متداولة بين الحكتاب الجدد والقدامى على حد سواء، لآن الاعمال الإنسانية الخالدة لا تعرف التغير أو الزوال مع مرور الزمن ، وكم من أعمال أدبية قديمة تمنح للمكاتب الحديث أفكارا جديدة وعوامل حية لشحذ همته وإيقاظ قريحته.

### التراث السنسكريتي

لكل لفة أو أدب تراث خاص يمتاز به عن الآخر، ومن عيزات اللغة السنسكر تية في عصورها المديدة من السنسكر تية في عصورها المديدة من أجل الدفاع عن أفكارها ومبادئها ، فإنها لم تنس حقيقة أن الوسائل المتشوعة تؤدى إلى الهدف الواحد، وأرسلت آثار هذه الروح العظيمة فورا قبسا على الفكر الهندى الحديث . وربما يبدو هذا الرأى غريبا بالنظر إلى ما تقدم من مقاومة الآدباء السنسكر تيين ـ وإن لم يكن كلهم ـ الإصلاحات وتمسكهم مقاومة الآدباء السنسكر تيين ـ وإن لم يكن كلهم ـ الإصلاحات وتمسكهم

بالتقاليد القديمة ، ولـكن روحهم المتسامحة قد وسعت صدورهم لقبول آراء مدارس مختلفـــة ، لقيداس ، الهندوكية ، ودعوا أيضا إلى محو الغوارق الطبقيه والطائفية ، وإلى التفاهم المتبادل .

وإن ارتفاع معدل دراسات الفلسفة الأوربية فى الكليات المحلية ، ومنها المنطق ، وعلم النفس ، والنظريات التى تطابق الاراء التى أبداها الكتابالغرب قد أثمار اهتمام البعض لنشر هذه الفلسفة فى أوساط قراء السنسكرتية أيضا وقام عدد من الكتاب النابغين فى اللغات الهندية والأوربية بمهمة ترجمة عدد لا بأس به من المؤلفات الغربية إلى اللغات الهندية ، وفى مقدمتها السنسكرتية.

ونشرت مجلة و بالديت ، الصادرة من و بنارس ، الترجمة السنسكرتية ولمبادى العلوم الإنسانية ، ولباركلى ، ورسائل دلوكا ، عن والفهم الإنسانى وكتب الدكتور و سياما شاسترى ، فى عام ١٩٢٩ م كتابا بعنوان : وباشجا تيا برامانا تتواو منسا تتوا ، فى المغطق والفلسفة . وأحدث المكتب المستسكرتية فى هذا المضهار ، ماكتبه الاديب العالم و وسواسورا سدهانتا سرومتى ، باسم : و نيتي شاسترا ، عن الأخلاق .

#### مستقبل النسسكرتية

ويبذل الان أصحاب الاقلام فى اللغة السنسكرتية والمعجبون بها مساعى حميدة فى سبيل الاحتفاظ بهذه اللغة وتراثها الادبى وصونها من عوامل الانقراض ، والحنهم قد أدركوا تماما بأن البحوث التاريخية أو التحقيقات الفنية وحدها لا تجدى شيئا فى منح لغة مها كان بجدها الماضى حيا أو باهرا ، الحيوية وقدرة التمشى مع مقتضيات العصر . وان المنساط الحاضر الذى تقوم به فى شعب الحياة هـو الذى يتدرج بها إلى مدارج الرقى وصفوف اللغات الحية المتداولة .

ورأى الأديب السنسكرتى بشاقب فكره هذه الحقيقة ، وبدأ يقوم بنشاط متنوع النواحى لجعل اللغة السنسكرتية سهله المنال ومقبولة لدى عامة الناس وخاصتهم ، وغنية بالأفكار الحديثة ومطية للبصطلحات العصرية بدون تعقيد . ولا يتحدث بها اليوم و البانديت ، — العالم الديني الهندوكي الذي يتمكن في اللغة السنسكرتية الخرض تحصيل العلوم و الفيدية ، — فقط ، بل يشتغل بها ويسكتب عدد كبير من المثقفين بثقافات عصرية والخريجين من معاهدو جامعات حديثة والمشتغلين بالأدب الحديث المعاصر . وكذلك تستخدم السنسكرتية كلغة الامتحانات الجامعية في بعض المواد الدراسية .

#### را كفيدا

# أقدم الكتب السنسكرتية

قلنا فى مستهل الحديث عن السنسكرتية أن دركفيدا ، هو أقدم الآداب الهندية فى هذه اللغة الكلاسيكية . كما أنه أوثق المؤلفات عن السلالة الآرية ، وعن حضارتها وعقدئدها ، وأن الآريين ــ سواء فى الهند أو غيرها ــ كانوا حاملى الآدب السنسكرتى وتأثرت السنسكرتية بمعتقداتهم وآثار حضارتهم بحيث تتجلى خلال الاداب السنسكرتية المتنوعة ، وأن التمدن الآرى المعروف بالتمدن ، الركفيدى ، هو بعينه التمدن الهندوكى الأصلى ،

وأن لغة وركفيدا ، تفوح منها رائحة لغة مشتركة كان ينطق بها أسلاف شعوب عديدة فى موطن مشترك وفى زمن معاصر . وأما الألفاظ التى تدلعلى القرابة أو التجربة الأساسية فى الحياة ، فنى تقارب وثيق فى المنطق والمعانى فى اللغات السنسكرتية واللانينية والألمانية والانجليزية والفارسية ، فإن كلة الأم فى السنسكرتية و ماتر ، وفى اللاتينية و متر ، وفى الانجليزية و مذر ، وفى الفارسية و مادر ، و للابن فى السنسكرتية و سون ، وفى اللاتية و سون ، وفى اللاتية و سونو ، وفى الألمانية و سن ، وهذا التشابه القريب اللغوى يدل على أساس مشترك فى التاريخ القديم عن العهد البدائى المبشرية بصفة عامة ولهذه السلالة بصفة خاصة .

وما هو الموطن الأصلي للاريين ؟ هذا هو سؤال يتطلب بحثا دقيقا

إن الإكتشافات التاريخية التي حصلت في منطقة ﴿ بُوجَازِكُو تِي ﴾ في الشرق الأدنى ، والتي يرجع تاريخها إلى عبود تسبق عام ١٤٠٠ ق م ، تدل على وجود علاقات عائلية بين ملك , الحتيين ، وملك , ميتانى ، وكذلك جرت معاهدات ومواثبيق بين العائلةين ، وأتى فيها ذكر الالمة كالشهداء على تلك المواثنيق المعقودة بين الطرفين . وهذه الاسماء الواردة فيها للالمة تبدى مطابقة تامة بين أسماء الالمة المذكورة في « ركفيدا ، مثلا : مثل ﴿ أندرا ﴾ وه ورونا ، و د مترا ، وغيرها . وبناء على كون هؤلاء آلهة ممر وفين لدى أوستا، أيضا ، ظن بعض الباحثين أنها الالهة المشتركة بين الهزود و الإيرا نبيين من أصل آرى موحد . والـكن هجاء هذه الاسماء في الـكتابة المتملقة بمناطق ما وراء النهرين يدل على انتمائه إلى أصل , ركفيدى , . ونستطيع أن نفتر ض من هذا الاكتشاف للتاريخي أن النقافة الركفيدية قد وطدت أركانها في الهند • قبل ١٤٠٠ عام ق . م ، بزمن طويل لمكي تتمكن من إرسال نفوذها إلى بلدان نائية في الشرق الآدني . وجاء ذكر أسماء ملوك . ميتاني ، بآسماء سنسكرتية في الخطوط الأثرية التي عثر عليها في حفريات « تل العمر نا ، و المتي يرجع عهدها إلى تاريخ أثريات , بوجازكوني ، المذكورة ، ومنهــا أسماء د آرتاتاما ، و دستارنا، و د تسرنا ، . وقد ورد فيها أيضا ذكر أسماء بعض ملوك د كاس ، الذين كانوا يحكمون د بابل ، فـــــــما بين فترتى ١٧٤٦ ــــ ١١٨٠ ق ، م وكلها أسماء سنسكرتية مثل شورباسي(سورية )و.ماريتاس،

(ماروتاس) المذكور في « فيدا ، الهندى وغيرهما . وعثرت على مكتبة أثرية في « أسور بنيبال ، يعود عصرها إلى عام ، ٧ ق ، م ، وفيها قائمة للآلهة المعبودة في « أسوريا » . ومنها اسم الآله « أسارا \_ ماراسي ، مشابه للإله الأوستاني العظيم « أهورا \_ مزدا ، . وأن كلمة « أسارا ، أقرب إلى كلمة « أسورا ، السنسكرتية من كلمة « أهور الأوستائية ،

وإذا أثبت التاريخ ترعرع البوذية فى الهند فى القرن السادس قبل الميلاد؛ فلابد أن تكون الحضارة البرهمية والثقافة الآرية قد وطدت أفدامها فيها قبل البوذية ، لأن المكتب البوذية القديمة الهندية تذكر عنهما ، وكا أن المحو الآدبى البرهمي يحتاج إلى زمن كاف بعد عهد والركفيدي ، لأن الآدب البرهمي المتشكل من أربعة أقسام : سوترا ، وأرنيا كا ، وأبانيشد ، وبرهمنا ، قد رتب بعد و ركفيدا سمهتا ، وعلى هذا يمكن أن يقال أن عهد و ركفيدا ، وتمميائة سنة قبل الميلاد \_ على أقل تقدير \_ تخمينا لا تحديدا .

## الهند في وركيفيدا.

یبدو من هذا السکتاب العتیق أن الاربین کانوا یملسکون مساحات من الاراضی، و ترحرعت فیها اتفافتهم و حضارتهم . و کما آنه یلقی ضوءا علی الحدود الجفرافیة للهند الرکفیدیة . إذ ذکرنی غریما أنهر «کوبها» (کابل) وجومتی وسواستو (سوات)، ثم آسها الانهر الخسة فی « بنجاب » و هی سندهو ( إندس ) و تاسنا (جهلم ) وأسیکی ( جنب ) و پروشنی ( آتراوتی او «راوی») و « بیاس » و ( ویاس ) و کذلك ذکر أسها « سو تودری » ( ستلج ) و « سرسوتی » و « یمنا » و « جنجا » .

وتعيد أناشيد الصباح في و ركفيدا ، إلى الا دهان جهال الصباح في مناطق بنجاب من الرعد والبرق وهبوط الا مطار من السحب الـكشفة . وأن ذكر أنهر كوبها يدل على سيطرة الهند على أفغانستان في تلك العهود . ثم ذكر منطقة لكل طائفة فيدية وفي مقدمتها كندهارى ، وبجاوات ، وأنو وغيرها . وفي مبدأن النطورات السماسية في الهند في عصر ركفيدا ، يقول عن حروب الملوك العشرة صد و شوداس ، ملك قوم بهارتا . وكانت الحروب قد نشبت بسبب التنافس لا جل السيادة بين الا قوام المختلفة القديمة ، ويبدو أن نلك الحروب قد عمت المهند الركفيدية كلما ، وأنَّ الاقوام الرئيسية التي كانت تقطن المناطق الفريية ولإندس، ، وبختون، الانفانية و وشيوا، ووشن، و وألينين، وفي داخل الأراضي الهندية د أنو ، و د بورو، و د درويو ، و دتورواسا، وغيرها ، وفي شرق , يمنا ، و أجا ، و , تشو ، و «سيكرو ، من غير الاربين و مفضل النطورات السياسية والاختلافات الداخلية والتنافس في السيادة كادت الهند كلبا تتوحد تحت إمرة حاكم رئيسي ، وتسود السلطة الآرية على السكان الا صايين كام ، ثم يعطى . ركفيدا ، تفاسيل الا سباب الثقافية والسياسية لاشتداد النصادم الفكرى والسياسي بين الاربين وغيرهم ، ومدى نتائج هذا التصادم الذي حصل في الهند عقب وصول الاربين إليها فاتحين ، من خاوج حدود شبه القارة الهندية .

## المعرفة في العصر الركفيدي

قامت المدنية الركفيدية على مبدأ وفكرة عالية وحياة عادية، وماكانت تهتم ببناء المهارات الفخمة والقلاع الحصينة مثل ماكانت عادة متبعة عند قدماء المصريين أو الاشوريين ولكن الافكار العالية والثقافة الرفيعة كانت قد بلغت القمة في العصر الذهبي للمدنية الركفيدية ، وأن الادعية الواردة في وركفيدا ، تتم عن معرفة جلية بأسرار الكون وحقا ميعة ، وكذلك تشمل أفكارا فلسفية عظيمة .

وبمقتضى مبادىء وكفيدا ، أن النمو العلمى له أدوار أرامة : (١) الابتداء (٢) والانتشار (٣) والاختيار (٤) والتطبيق العلمى ، فإن أفكار وكفيدا أنشئت أولا من خلال الا ناشيد والا دعية الدينية التي شاعت في أوساط الا سر العلمية والدوائر الفلسفية ، ثم جمعت هـذه الا ناشيد في دواوين عقلفة وبعد ذلك حصل جمع هذه الدواوين في ديوان واحد باسم و سمهتا ، وبعد عصور من الزمن تفرع منه اللاث فيدات رايسية وهي : وساما ، و ديجر » عصور من الزمن تفرع منه الاث فيدات رايسية وهي : وساما ، و ديجر » و دا ارو ، ويدل التحقيق العلمي على أن أطوار وكفيدا سانة من مراحله الابتدائية إلى دور تكله كانت تنطلب قرونا عديدة ، وأن تاريخه هو من أقدم التواريخ المتعلقة بألجنس البشرى ، كما أكده كثير من المؤورخين ،

محتوى و ركفيدا ، على ثمانين ألف بيت ، مع أن خمسة آلاف منها مكررة وأن الحماظ كانوا يحفظونها على ظهر قاب مع الانقان والاعادة حينا فآخر وبعد انتشار نظام الكتابة كتب متن و ركفيدا ، فى غاية الدقة وكان المولعون به \_ منذ أقدم العصور \_ يحافظون على الدقائق المفظية والمغوية . وطبقا لقوانين الكتابة الرائجة فى اللغة السنسكرتية ، وعند اكتبال كتابة وسمهتا ، وتدوينه اتخذت الخطوات اللازمة لحفظه من التحريف والتزييف بمرور الزمن وتطورات الدهر . وكانت طريقة التعليم فى ذلك العهد اجتماع عدد من التلاميذ فى بيت المعلم ، ويدكون فى مقدمتهم أولاده وأفراد أسرته وجبرانه ويتلقون منه شفويا ما يلقى عليهم من المتن والشرح والإيضاح ، وبعضهم يحفظونه أو يكتبونه على ما قدر من أدوات الكنابة فى ذلك العصر . ويحفظ التلاميذ المحتون أولا بالتكرار ثم بالاستذكار مما كتبوه أمام المعلم وقت الإلقاء ، وهذه الطريقة القديمة كانت تعطى اهمية كبرى النطق والتلفظ فى الإلقاء والقراءة .

## الديانة الركفيدية

والديانة والركفيدية ، مبنية على هبادة الآلهـــة التي يرجى منها اللبركة

والإجسان وتحقيق المرام . وأما طريقة أداء القرابين لها ، فتقديم اللبن والحبوب والسمن واللحوم ، وكذلك أنواع من المرطبات الممزوجة من عصير الفواكه والنباتات ، إلى جانب ترتيل الاناشيد الدينية والادعية الفيدية ، وربما تصحبها رقصات وطقوس ورسوم معينة مبيئة في د وكفيدا ، ويشمل الكتاب المعانى والحكم العميقة الكامنة وراء هذه العبادات والطقوس ومن الطريف جدا أن د وكفيدا ، يسمح ويحث على العبادة أو تقديم القرابين المحلة كثيرة ويثبت وحدة العالم في الاخير كمخلوق لله الواحد الذي تنقمي إليه جميع المظاهر المختلفة وإليه مصير الحكون كله ، ويدعوه الروح الاعظم ، أو العلة الاولى وكما أنه يعترف بحق واحد يتحقق بطرق شي ويعتقد بالحياة الاخرى الابدية .

## بنج تنترا

الكتاب السنسكرتى الشهير و بنج تنترا ، هو المعروف الشائع فى المكتبة العربية باسم و كليلة ودمنة ، وأن الواضع الحقيقي لهذا السكتاب ووشنوشرها، وقبل أن نانى على تفاصيل المواضيع التي يبحث عنها هذا السكتاب التاريخي الجليل ، نلقى نظرة خاطفة حول سبب وضعه : عاش فى الهند فى عهد قديم، ملك نبغ فى مختلف العلوم والفنون ، وكان عاقلا فى أعماله ، وحكيا فى سياسته . وأما أبنائره الثلاثة فكانوا مغفلين أغبياء لا يفهمون شيئا من أمور الحكمة وشئون السياسة . وأسف الملك على هذه الحالة أسفا شديدا ، ودعا يوما جميع فلاسفة عصره وأعيان علمكته للإجتماع فى قصره ، ولكى يهجث معهم عن الوسائل التي تساهد على تحميل العلوم ونيل الحمكم ، ولما تما المعاهد على تحميل العلوم ونيل الحمكم ، ولما تما أنعقاد اجتماع الفلاسفة والحكاء والاعيان ، خطب فيهم الملك الحاذق عرومون من الفلاسفة والحكاء والاعيان ، خطب فيهم الملك الحاذق عرومون من الفلاسفة والحكاء وأن الولد العاصى الذي مثل البقرة العاقر التي عرومون من الفطانة والذكاء ، وأن الولد العاصى الذي مثل البقرة العاقر التي عرومون من الفطانة والذكاء ، وأن الولد العاصى الذي مثل البقرة العاقر التي العاقر التي العاقر التي العام و المعام و العاقر التي العام و المعام و العام و العا

لا تلد رلا تجود باللبن ، فأرجو منكم العثور على وسيلة تؤدى إلى إيقاظ ذكاء أبنائي وترغيبهم في الحكم والعلوم ، وأجاب البعض أن الاقبال على العلوم النحوية واللغوية لمدة اثنتي عشرة سنة ــ تقريبا ــ يكون عونا على تحصيل العلوم الدينية والدنيوية ، فتنفتح أمامهم أبواب المعرفة والحنكة السياسية على مصاريعها ، ولسكن فيلسوفا من الحاضرين وقف قائلا : أيها الملك العظيم إن الحياة لقصيرة، فلا ينبغي لنا أن نجعلها أقصر ، وإن العلوم اللغوية والنحوية وغيرها من آلات المعرفة والعلم تتطلب زمنا طويلا لا تقانها والنمكن فيها ، وغيرها من آلات المعرفة والعلم تتطلب زمنا طويلا لا تقانها والنمكن فيها ، وأن الحياة قصيرة تواجه عدة عوائق في طريق امتدادها ، واقترح بضرورة وأن الحياة قصيرة تواجه عدة عوائق في طريق امتدادها ، واقترح بضرورة اختيار الآهم من العلوم وا تباع أقرب الطرق والسهل الوسائل لنيل الحقائق ومعرفة العلوم الاساسية ، وأن في علمكتكم برهميا فيلسوفا يدعى دوشنوشرما، فإذا سلم الملك أبناء و إليه فإنه يشحذ أذهانهم ويزكى نفوسهم ،

هذا هو محل الاختلاف بين الباحثين في سبب وضع هذا الكتاب فيقول البعض بأن « بيدبا ، وأس الفلاسفة في عصر الملك الهندى العظيم « دبشليم ، هو واضعه ، وهكذا بدأ البعض ينسبون الكتاب إليه ، وأما الرأى الاخر الذي يقول بتأليفه الفيلسوف « ويشنو شرما » فيضيف : أن الملك قبل اقتراح الفيلسوف ، وأسر بإحضار البرهمي الفقيه « ويشنو شرما » إلى الحضرة الملكية فقال : أيها الناسك الجليل أرجو منك تعليم أبنائي لسكي يصبحوا نابغين وحاذة بين في العلوم الدينية والدبيوية ، ويكونوا أذكياء في الحياة العملية . ثم أمر الملك بفتح خزائن القصر للفيلسوف لكي يتصرف فيها كالعملية ، وكذلك وفع درجته وعظم شأنه ،

ولسكن الحكيم الهندى المذكور رد الملك قائلا : أيها الملك ! إنى لا أقول الإ الحق الصريح ، ولست من الذين يبيعون الحكمة والعلم بالمتاع الدنيوى الفاني ، إن اعتزازي هذا من التزهد في المال ، وأن العلماء يحودون بالعلم ولا

يريدون عليه مالا ولا شكورا ، ولمكنى أحاول لتثقيف أبنائك وينجحون في حياتهم العملية ، ويقال بأن كتاب د بنج تنثرا ، أقدم المكتب القصصية في العالم ، ويرجع تاديخه إلى القرن الأول قبل الميلاد وكان المكتاب يدهى في أول الآمر باسم: د نيتي شاسترا ، والمكتب الفيدية الهندوسية مليئة بالحكايات والقصص مع أن العلوم ما كانت في الماضى مقسمة ـ كا هي الان \_ إلى أنواع وفنون ، ولمكتب اتجمع في كتاب واحد سواء أكانت منها الفلسفة أو التاريخ أو العلوم السياسية والقصص والروايات وغيرها والان أصبحت القصص فنا قائما مذاته .

وعند البِمض الآخر أن السبب المذكور لوضع « بنج تنترا ، لا يوافق الحقيقة الواقعية إلى حدكبير ، لأن بحرد سرد الحـــكايات وبيان القصص الأسطورية لا يوقد أذهان هؤلا. الأمراء السفهاء ، ويفتح عقو لهم إلى حد أن يصبحوا نابغين في السياسة وفقهاء في العلوم . ويمكن ان يقال بأن واضعه أرادذكر سبب لوضعه هذه الحكايات والقصص ذات العبر والحكم العديدة ، فاخترع قصة الملك وأبنائه ، لأن الهند كانت تعت نفوذ الملوك حينذاك وأن معظم أيناء الملوك قد انغمسوا في الترف والملذاتالدنيوية بحيث ما كانوا يعدون أكفاء لتولى الامور السياسية في البلاد بـكياسة وفطانة ، فكار. وجه الانتساب أوفق وأسهل. وفيا يلي بعض المصادر التي اقتبس منها المؤلف قصصه وحـكاياته ، وأن « بنج تنترا » يذكر عن « راماين ، و « منو سمرتى ، و د منو ، و د شانكيا ، وكذلك ورد فيه ذكر الـكهان البوذيين . وفيه أيضا قصص ورد ذكرها في « مها مهارت » و كل هذا بدل على أن « وشنو شرما » صاحب الـكناب قد و لد في عهد الإمبراطور الهندي العظيم « جندرا جوبتا ، وكما أنه يثبت ولادته في المفرن الآخير قبل الميالاد في أيام ملوك الأسرة « الـكنشكية ، حينًا كانت البوذية دين الدولة ، فقيل بأن الملك « كنشك » کان بحسکم مرے « کاش » إلى « بندهيا شل » جنوبا وإلى « کاشفر » و د يارق ۽ شمالا و إلى حدود الفارس غرباً . ويعني هذا أن مملكته كانت تشمل بنجاب وولاية أتربرديش ، وكشمير وغيرها من نواحى الهند الشالية وجزءا كبيراً من آسيا الوسطى ، وكانت عاصمته ، تكشيلا ، الواقعة بقرب ، بشاور ، الحاضرة ، وان هذا المكتاب بمثابة مثل حى لا نتشاو فن الحكايات والقصص القصيرة فى الآداب الهندية القديمة ،

ويبذل اليوم أصحاب الأقلام في اللغة السنسكرتية والمعجبون بها مساعى جميلة للاحتفاظ بتراثها الآدبي وصونه من عوامل الانقراض ويجرى الآن نشاط متنوع النواحى لتطوير والسنسكرتية ، وجعلها سهلة المنال وغنية بالافكار الحديثة ومقبولة ومقداولة لدى المثقفين الجدد .

## (٢) اللغة الهندية

تتميز الهند عن سائر بلدان العالم بكثرة اللغات وتعدد اللهجات ، حتى لا يوجد لها مثيل فى بقاع الآرض . وقد اعترف الدستور الهددى بأربع عشرة لغة من اللغات الهندية المحلية ، كلغات رسمية ووطنية ، على أن تمكون اللغة الهندية التى تكتب اليوم بحروف دديو الجرى ، اللغة الرسمية الرئيسية للدولة ، لتحل محل الإبحليزية التى كانت لغة الدولة طوال فترة الحسكم الإنجليزى فى الهند .

## نشأة الهندية

ومن المسلم به بين المؤرخين القداى والمحدثين ، أن الهند قد شهدت عدة خطارات ولغات قبل الاربين وحضارتهم ولغاتهم ، وأن أقدم السكان فى شبه القارة الهندية ـ على ما وصل إليه التحقيق التاريخي إلى الان \_ قبيلة و نيجرتيو ، وأنى من بعدها رجال قبيلة و آسترك ، من الهند الصينية ، ثم وصلت إليه القبائل والدرافيدية ، من الجهات الغربية و بعدها وصل

الآريون وبعض رجال القبائل التبتية ـ الصينية ، وأن الاثار الاستركيه والدرافيدية لا تزال جزءاً لا يتجزأ للحضارة الهندية المشتركة . ولمكن العناصر الآثرية التي تركتها فيها قبيلة و بيجرتيو ، ما زالت موضع تحقيق لدى علماء الاثار القديمة ، بينها آثار القبائل التبتية الصينية منحضرة في مناطق شمال شرق الهند .

ولا تعتبر الحينارة الهندية حينارة آرية خالصة وقد أثبتت الاكتشافات التاريخية الآخيرة ، بأن الآريين قد وجدوا عند وصولهم إلى الهند حينارة هريقة موطدة الآركان . وكانت تفوق حينارتهم في نواح عديدة ، فأخذ الآريون كثيراً من المعتقدات والتقاليد الدرافيدية ، ومنها الآراء الخاصة ببعض الالهة والمعبودات ، وكذلك الرى والعادات الاجتاعية . وقد اختلف المؤرخون في مدى الآثر الذي تركته الملفات الدرافيدية في الملفات الارية وباله كنس ، كما اختلفوا في الموطن الآصل للآريين ولغتهم الحاصة . فهم من يرى أن الآريين قد أتوا من التبت ، لان التبت ، حسب المعتقدات الهندوسية القديمة أول مسكن للإنسان على وجه الآوض ، بينها يرى بعض علماء السنسكرتية القديمة أول مسكن للإنسان على وجه الآوض ، بينها يرى بعض علماء السنسكرتية القديمة أول مسكن الإنسان على وجه الآوض ، بينها يرى بعض المهند الوسطى وأوربا بناء على أن المكتب السنسكرتية القديمة لم تشر إلى كون الآريين منحدرين من أصل خارجي . وأما المكتب القديمة للآريين فلا تقول شيئاً عن موطنهم الاصلى وتاديخ وصولهم إلى الهند .

وتمتبر العصور التي تراوحت فيما بين القرن الخامس ق . م المسيحى والقرن السادس بعده عصورا ذهبية في تاريخ نشأة وتطور اللغات الآرية في الهند إلى جانب السنسكرتية والمهجات المحلية . وصارت هدنه اللغات بين التيارين الرئيسيين ، تيار الالسنة والمبراكرتية ، (الفطرية) القديمة التي كانت تتقدم يسرحة فائقة بواسطة مساعى دعاة المبوذية والجينية الذين التجاوا إلى لهجات عامة الشعب في دعواتهم وخطبهم ومواعظهم ، وتيار و السنسكرتية

الفيدية ، الأدبية . وكانت السنسكرتية يُحتل مكانة مرموقة لدى الأدباء والطبقات الارستقراطية ، بيها أخنت والبراكرتية ، محلا مرضيا في أوساط الطبقات المتوسطة والقيائل المحلية القديمة .

## اللغات البراكرتية (الفطرية)

وجدير بالذكر أن اللغات والبراكرتية ، كانت متعددة ومختلفة اللهجات محيث بنسب كل منها إلى المناطق التي تسود فها ، ومن ﴿ العراكرتية ، الهامة التي أخدنت شكلا أدبيا في تلك العصور ﴿ شُورُسِينِي ﴾ السائدة في ضواحي «متهرا» في شمال الهند، وكانت أعلى أنواع اللفات البراكرتية بعد السنسكرتية، و توجد صلة وثبيقة وقرابة هامة بينها ، ودماجدهي، الشائعة في جنوبي ديهار. فكانت في منأى شاسع عن المجال الادبي لبعدها عن مراكز الحضارةُ الأرية . وانتشرت ﴿ مَاجِدُهُمْ ﴾ في التخوم الشرقية لمناطق اللغات الآرية وآدابها . و, مبارا شترى ، فنالت البراكرتمة , المبارا شتربة ، حينذاك تقدما ملبوسا في الميدان الادبي ووفرة المعاني ونهضة الاساليب ، وسجلت \_ بصفة خاصة \_ شوطا بعيداً في الشعر والموسيق ويقال بأن كثرة حروف العلة فيها قدساعدت على تقدم هذين الفنين فيها . وصارت هذه اللغة منتشرة في شتى جهات الهند القديمة حتى أصبحت لغة يفتخر بها كل من يعرفها من ناطق اللغات المحلية الآخري. إن أوده ما جدهي، أي مزيجمن الماجدهية والشورسينية ، السائدة في المناطق الواقعة بين د بيهار ، و ﴿ أَلَهُ آبَادُ ، وَكَانَتُ تَمْرُفُ هَذُهُ لَدَى أَهَا لَى دلهي د اور بي ، أي لغة المشرق . ويقال بأن بوذا ومهاويرا مؤسس دالجينية. كانا بيشه إن بدءو تهم في أول الآمر مهذه اللغة ، وأن العائلات الملسكنية كانت تستخدمها للشئون الإدارية والادبية على حد سواء ، فنالت تقدما رسميا على اللغات البراكرتية الآخرى، وتركت أثرا مرموقا في الهندية الحاضرة السائدة في بيهار وضواحيها . و. البيشاجية ، التي كانت مستخدمة في بنجاب وكشمير،

وهى أدنى أنواع اللغات البراكرتية أو الآرية . ويقول اللغويون بأنها بقايا لهجات القبائل القديمة الهمجية ، ولذا كان العوام يدعونها لغة دبهوت ، أو د بريت ، أى الارواح الشريرة .

ويتجلى من المذكور أن كل الحة كانت تعرف منسوبة إلى منطقة معينة من الهند. ومن الحقيقة المحصة أن اللغات الدارجة \_ العامية \_ لا تتمشى فى جيع الاحوال مع اللغات الفصحى الادبية . وعلى هذا فى مكنتنا أن نقول إن اللغات الارية السائدة فى مختلف جهات البلاد كانت تمثل \_ دائما \_ لهجات هامة الشعب ومحاوراتهم ، ولو قطعت شوطا بعيدا فى الميدان الادبى . وبعبارة أخرى فإن الاعمال الادبية التى وصلت إلينا من تلك اللغات لا تدل وبعبارة أخرى فإن الاعمال الادبية التى وصلت إلينا من تلك اللغات لا تدل بحكم الضرورة على المهجات والمحكلات الدارجة فى أوساط سكان منطقة معينة فى فقرة معينة من أدوار تاريخهم ، وأن اللغة الادبية لا تتسير فى جميع الاحوال فى السرعة التى تتطور بها اللغة للدارجة (العامية) .

# لغة (أببهرنش)

ومنذ القرن السادس للبيلاد نشأت في الهند لغة جديدة آرية على أنقاض و البراكرتية ، القديمة . وسادت هذه اللغة مختلف المرافق في البلاد إلى القرن المعاشر المبيلادي. ونظرا لمكانة وأب بهرنش ، بدأت الطبقات المتعلمة والمهذبة تفصرف إليها ، وقيل إن اللغات الأوربية أيضا تأثرت بنفوذها وانطبعت بآدابها ، وتركت أثرا فعالا في اللهبجات الججراتية والرجبوتانية والبيهارية . وقسم العالم الملفوي الشهير و ماركند ، وأب بهرنش ، إلى ثلاثة أقسام و ناجر أب بهرنش ، وهي الصورة الأدبية للهجات ججرات وراجستان ، والكن و شورسيني ، البراكرتية أثرت فيها تأثيرا بالغاحق أنها اشتهرت بأنها بنتها ، وكان السبب الأصلي لتفوق و ناجر أب بهرنش ، قبولها الذي نالته في أوساط وكان السبب الأصلي لتفوق و ناجر أب بهرنش ، قبولها الذي نالته في أوساط الطبقة المتعلمة وكثرة التصانيف القيمة فيها .

### مصدر خط «ناجرى»

إن الحروف الق تكتب بها الان و الهندية ، تعرفبالحروف و الناجرية ، « و ناجر » في الآصالة اسم طائفة من براهمة « ججرات » واشتهر الخط اللغوي الشائع في تلك المناطق خط و ناجري ، فيما بعد حتى صار خطا عاما للغة الهندية فيجميع الجهات الشهالية والغربية في شبه القارة الهندية . أماديراجد أب بهرنش، فكانت شائعة في السند وأن اللغة السندية الحاضرة ناتجة منها ومركبة من أجزائها ، أما « أب ناجر » فـكانت شائمة في غربى ﴿ وَاجْبُونَانَا ۚ ، وَجَنْرُنِى بنجاب، وهي هزيج مرمي « الجر » أي لهجات ججرات وراجستان المذكورة و « براجدً » ، ودكذا أخذت « أب بهر نش » مكانة اللغة الادبية الأولى من بين اللغات الارية الآخرى العديدة . والاشكال القديمة لجميع اللغات الموجودةالهندية تشبه ـ إلى حد كبير ـ شكل رأب مر نش بني عصر ها الدهبي الآخير ، أي أو اخر القرن العاشر للسلاد ، وكانت اللغة التي سادت البلاد فيما بين فترتى د أب بهراش » واللغات الراهنة الغة د أوهت » وفيها أيضا تـكونت نهضات أدبية جمة . ومن الصعب أن تحدد الفترة التي انتبت فيها « أب بهر نش » ونشأت اللغات الحاضرة . ومع كون النطورات اللغرية تحدث في غاية البطء والتدريج ، فيكون للتقلبات السياسية والاجتماعية دخل كبير في الاسراع باستبدال لغة بأخرى وإدخاله تغيرات في أسالهما وأصولها .

وهناك دلائل أثرية تقول إن اللغات الموجودة قد تأصلت جذورها حقب الهيجان السياءى الذى حدث فى أواخر القرن العاشر الميلادى ، وعاصره وصول المسلمين إلى القارة الهندية حاملين حضارة جديدة وثقافة تمتاز عن الى مارستها الهند فى الماضى ، وفى الوقت ذاته نشطت حركات دينية هندوسية فى شتى أنحاء البلاد ، فانتشرت الآشعار « الفيدية » والكتب الدينية فى مختلف اللفات الاقليمية ، وهكذا تحررت الحركات الدينية بين الهندوس من احتكار « السنسكر تمة » وبدأت اللفات الجديدة تقوم بذاتها بعيدة عن النفوذ السنسكر تمة التقليدى ، مدع أن السنسكر تمة ما زالت لغة العلوم العقلية والفلسفة القديمة .

وأما الحكام المسلمون فكانوا يشجمون اللغات وآدابها وفنونها سيا العلمية منها طبقا لذوقهم الطبيعى فى هذا المضهار ، ومن الدليل الساطع على هذه الحقيقة التاريخية ، العلامة أبو الريحان البيرونى الذى زار الهند فى القرن الحادى عشر وقضى فيها عدة سنين يحقق فى العلوم الهندية ويباحث علماء الهند ويناظرهم فى مواضيع علية عديدة ، وأدرك بثاقب فكره أهمية اللغة السفسكرتية فى مواضيع علية عديدة ، وأدرك بثاقب فكره أهمية اللغة والمناظرة والبحث تحصيل العلوم القديمة فكرس أوقاته فى التبحر فى هذه اللغة والمناظرة والبحث مع العلماء السنسكرتيين المحروفين « ببانديت » فى الهندية ، وخلاصة القول أن اللغات الهندية الجديدة قد نشأت من لغة « أب بهرنش » وليست من المفات « العراكرتية » القديمة .

### الحركة التقدمية

نشأت د الهندية ، فى جو شعبى سلم ، و تكونت أجزاؤها من السنسكرتية واللغات المحلية الآخرى السائدة فى الهنسد الوسطى المعروفة من قبل باسم د مدهيا بهارت ، و تسكتب مجروف ، ديو ناجرى ، المعروفة ، ومنذ بدأت الحركة الابداعية فى الهند نزلى السكاتب الهندى إلى ميدان تحرير المجتمع من الآوضاع الفاسدة سواء فى الميادين الاجتماعية أو الاقتصادية وكان السكاتب من قبل يتناول الطرق و الوسائل المادية ، أو بعبارة أخرى وسائل علمانية المتحرر الاجتماعي والاقتصادى ، وما كان يعالج هذا الموضوع الحساس من الناحية الروحية والاخلاقية ، ولكن هذه الحركة قد استهدفت اتجاها ذهنيا تقدميا الروحية والاخلاقية ، ولكن هذه الحركة د براجاتي وادا ، الى كان يتزعمها الكاتب الهندى الشهير ، بريم جافد ،

أما حركة . براجاتى وادا ، فلم تـكن إلا حركه تقدمية هندية خالصة عهدف إلى تحرير المجتمع من الآوضاع البالية وتنبيه الوعى القومى نحو ما

تفشى فى المجتمع من الفقروالجهل والمرض ، وكما أنها تقطة التقاء من الابداعية الاخيرة والفلسفة الماركسية ، وفى الوقت ذاته نشأت فى بعض الدوائر الادبية حركة ابداعية هندية مبنية على فكرة ربوبية خفية ، وعلى رحمة الطبيعة وجمالها بدون المساس بالشخصيات المشئومة والمنكوبة ، كما هو الشائع فى الروايات والقصص الإبداعية الاخرى ، وعرفت حده الحركة باسم وتشاياوادا ، وهى بمثابة نقطة التقاء بين الابداعية الأولى والفلسفة والفيدية والهندية المندية المندة .

وتحولت هذه الحركة من بدايتها الشائكة ، كنشاط أدبي لتوسيع نطاق المشاركة الوجدانية الاجتاعية للكتاب ، وتقدير لاحمية الاداب والدور الذي ينبغي أن تلعبه في الميادين الاصلاحية الشعبية ، إلى نظرية قريبة للفلسفة الشيوعية الكاملة مستذكرة جميع طبقات كتاب التقاليد الديمقراطية المتحروه الهذين ساهموا وأيدوا هذه الحركة في مهدها في مختلف مراحلها ، وكلما ازدادت الإنباطا بالشيوعية أصبحت الحركة أدبيه سياسية فوق الإعتبارات الآخرى وصارت أفكار الحركات الإنداعية الآخرى في مناى هنها بحسكم الدوف السياسي الذي يسيطر عليها ، وما كان روادها السكبار بعيدين عن الشائبة وفي مقدمة هؤلاء الرواد و ياشبال ، (١٩٠٤ م) و د ناجارجن ، (١٩١١ م) و وراميشور شكلا ، (١٩١٩ م) و د نريش مهتا ، (١٩٩٤ م) ، وإذا أردنا الشاهد من خارج دائرة الادبالهندى على المظاهر المتقدمية في اللفات الشقيقة ، الشاهد من خارج دائرة الادبالهندى على المظاهر المتقدمية في اللفات الشقيقة ، ومعروفة في ميدان الإنشراح الصادي .

**@** \$2 \$2

### عصر التجديد

إن الحركتين السابقتين ، والنهضات العامة التي حدات في الميدان الآدبي ، في المهند وخارجها ، ونشاط حركة الاداب الآجنبية وتبادل الزيارات والبعثات الثقافية بين البلدان المختلفة ، كاما دفعت السكتاب في اللغة الهندية أيضا إلى دراسة أحوال المجتمع والوقوف على طرق حياته ، وتفاولها في أهمالهم الآدبية بحثا وتقدا وتحقيقا ، ونشدانا العلاج الناجع لمسا أصابه من علل وأمراض ، وطلبا الوسائل السكافية لمحو الآمية وإزالة الفقر من العلبقات المختلفة التي كانت تسكيد الالآم والعناء تحت وطأة التعقيدات الاجتهاعية البالية والعرف البالى الدى تسمر باليه الوهن والضعف ، مع أنه كان يتمسك بأسلوبه التقليدي القديم ، ويدور حول الآخيلة والتشبيات القديمة ومن أتباع تلك المدرسة الشاعر الشهير حينذاك ، ما يتلي شران جبتا ، الذي أبدى مرونة في الحياة ، بينها كان الشاعران دمكهن لال جترويد» (١٨٨٨ م )و دبالا كريشنا شرما ، (١٨٥ م م المعروف بلقب ، ناوين ، من الشعراء الوطنيين الخياليين الميالية إلى فن التليح والرمز ،

وهناك الشاعر الغزلى و بالاكريشناراو ، (١٩١١ م) الذى ينتمى إلى مدرسة و تشاياوادا ، أسدى خدمات جليلة فى ميدان القصائد الغزلية ، وقد امتاز أسلوبه بالبساطة والسهولة بحيث يقرب شعره إلى القلوب .

إن التقدم العام فى الفكر العلمي والنظرية الفلسفية ، ترك أثراً فعالا فى القصص الخيالية فى الآدب الهندى ، وقد استهدف كتاب ذلك العصر ، تصوير حياة الشعب كما هى التكون نبراسا للمصاحبين الذين يعملون لرفع مستوى مرافق حياة المجتمع ، وقد نشطت فيه أيضا القصص للتاريخية التى توضح الوقائع القديمة ، وتصور الاساطير العميرة ، ومن الذين أحرزوا قصب

السباق فى هذا المضار , بهكوات شران أبادهيايا ، ( ١٩١٠م) إذ كان يصور المناظر العامة لتطورات المجتمع من العصر , الفيدى ، إلى العصور الوسطى وأما , واهول سنكر تيانا ، ( ١٨٩٥م ) فسكان يحاول توضيح طرق الحياة فى الجهوريات القديمة ، بيها كان , رنجايا راكبو ، ( ١٩٣٢م ) يهتم بمدينة , موهن جودارو ، .

### الروايات

وانتقلت الروايات الحندية بيد الكانب الاديب دبيم جاند ، من الاعتقاد الشائع الحاطىء أن الكتابة التقدمية يجب أن تدور حول المال الكادحين ، والفلاحين في الحقول ، إلى شخصيات أصيلة في الحالات الراهنة في المجتمع ، واتسمت رواياته باتزان طبق بعيد عن الورطة التي وقع فيها بعض دعاة حركة « براجاتي وادا ، في عصره ، وبناء على كون معظم كتاب هذه المدرسة منتمين إلى طبقة مدنية ، ما كانوا مكترثين بعقلية الشعب الذي يريدون تصويره ومعالجة قضاياه وحل مشاكله ، وأدى هذا الموقف إلى وجود كمية وافرة من النقد المنحين مدفوعا بقصر النظر والتعلوف الفكرى ، وهؤلاء الكتاب لم يصرفوا اهتاما بالغانحو الاعمال الادبية « لبريم جاند، وهؤلاء الدكتاب لم يصرفوا اهتاما بالغانحو الاعمال الادبية « لبريم جاند، الذي اعتبروه و اثد الادب الهندى الحديث وقائده ،

واختار « بريم جاند » كأول روائى منظم فى الهندية شخصياته من الطبقات السفلى ، ومن جماعة الفلاحين الذين اختلطوا به أو اختلط بهم ، وما كان يفات من قلبه الوقاد النظام الإفطاعى الإستقراطى المنهار ، والوهى الإجتماعى العام فى أوساط طبقات الآمة . وكان يصور الحياة الريفية ، وحالات العال والفلاحين بكل أمانة وإخلاص ، وفى غاية العطف والحنان ،

وامتازت رواياته دائما مجسن إختيار المواضيع الحساسة ، والفصول الواقعية المحكمة ، وكانت الادوار في غاية الدقة والإتقان ، وحسن النصوير والتوضيح للوقائع ، وهكذا أثب كتاباته إلى مضيار الإصلاح الريني والفكرى والإجتماعي في أوسع معانيها وأدقها .

#### التحول العصري

إمتازت المنزعة المعاصرة في الآدب الحندي بعدم التمايل إلى الآبطال وإن لم تسكن معادية لهم ، وأما المسكائب البندي الحديث فلا يرى فرقا في الشعور وإدراك الآمور في الشرق والغرب ، وأنها يسيران في صوب واحد في آمال البشرية وآلامها . ويهتم الآدب الهندي المعاصر وكتابه بالرجل العادي وقصاياه ومشاكله ، ويفتخر بعاديته وبساطته في الحب ، والفرح والسراء والمساح والآماني ، ولا يرى تضادا في بساطة الآدب وجودته ، ولا يمترف بتناقض بين ميزته وشعبيته ، لأن الآدب الخالد ، هو الآدب الشعب ، والإبسان عادي وفريد في وقت واحد ، وهما الشعب ، والإبسان عادي وفريد في وقت واحد ، وهما يتوقف نظام السكون ورفاهية المبشر ، والتم الإنسانية الحقيقية هي التي تصدر من إنسان عادي ، لا من بطل روائي أو نظري .

## النثر في الأدب الهندي

إذا كانت مهمة الشعر تصوير الأمور بطريقة جذابة خيالية ، بحيث تحبب إلى المذهان بطريق الأمثلة والتشبيهات الحسنة ، فإن النثر يهدف إلى توضيح الأمور كما هي بدون إفراط ولا تفريط ورائده العدل

وقائده المنطق ويتطلب تفكرا عميقا وبحثا دقيقا ، مع الادلة القاطعة والبراهين الساطعة وأن النثر الدى في صورة الشعر ـــ مايقال بالنثر الشعرى ـــ لايتمشى مع التطور الحديث في الآدب العالمي ، مهيا كان نوعه وموضوحه ، ونظرا لاحمية النثر العادى والمهجات الشعبية في التثيليات والقصص والمقالات والرسائل ، انضرف الكاتب المعاصر عن تقليد الماضى في إختيار الاساليب المعقدة والتشبهات العويصة ، والمعاني الصعبة في أذهان عامة القراء .

ومنذ عام ٢٤٩ صدرت مجلة أدبية هندية من وإله آباد، باسم وبراتيكا، وبعد سنتين انتقلت إلى و دلهى ، ومع قصر حياتها فقد تركت أثرا خالدا في التعلور الحديث للآدب الهندى ، ونشأت في البلاد حينذاك طائفة من السكتاب في اللغة الهندية ، يعرفون باسم و بارى مالا ، وساهموا مساهمة فمالة في تحرير وتزويد و براتيكا ، وكان كلهم أو جلهم منتمين إلى المذهب والتجريبي، وقد استحقت الحركة الجديدة هذا الإسم ، لأن زعماءها كانوا يقومون ببحث على القيم الإنسانية وتجربة مع الاخلاق البشرية في مختلف أدوارها وأطوارها ورجح شعراء هذه المدرسة أن تدعى أشعارهم أشعارا حديثة تجريبية ،

وتبرعت مدرسة وبرايوجاوادا ، بأعمال أدبية قيمة إلى مكتبة الادب الهندى ، مع أن الوهن قد تسرب إلى جدرانها لعدم وجود معارضة منظمة لها كاكانت من قبل الحوكة التقدمية المنظمة ، وأصدرت هذه المدرسة عدة مؤلفات ومنشورات دورية قيمة وأهمالا أدبية أخرى نشطة . وبما هو جدير بالذكر أن كتاب هذه المدرسة قد عرفوا بأصحاب المذهب الفردى ، لانهم كانوا يعطون أهميسة خاصة لقيم الافراد والمميزات الشخصية . وأتى هذا المتنديد من قبل التقدميين الذين لهم مآرب ما فى ذلك ، مع أن هؤلاء يعترفون كل الاهتراف بالحريات الشخصية والدكلامية والفكرية ، وما إلى ذلك من مقتضيات القيم الانسانية الاساسية وكل تطور حديث لا يخلو من الحال وعل الانتقاد لسبب أو لآخر ، وماكما مبالغين إذا قلنا بأن الكاتب المعاصر أكثر تحققا وتفها وتوسعا فى العلوم والمدارك من سابقه ، لان المجال

الذى أمامه أسهل وأيسر ، وهو أفرب إلى الدقة فى اختيار الآساليب وتدقيق المعانى بمن هو قبله ، وإن قيل عكس ذلك مع أن الشعر الحديث يهتم بقضايا المجتمع الحاضر ويبحث حول السجايا الإنسائية الماثلة أمام أعيننا بطريقة إنسانية عصرية .

एनं स्वर्ध, धिन्त्रः अवन्ते, धिन्त्रः अवन्ते, धिन्त्रः अवन्ति अवनि अवन्ति अवनि अवन्ति अवनि अवन्ति अवन्ति अवन्ति अवन्ति अवन्ति अवनि अवन्ति अवनि अवन्ति अवनि अवन्ति अवनि अवनि अवनि अवन्ति अवनि अवनि अवनि अवनि अवनि अवनि अवनि

حدث تطور خطير في فترة الحرب أيضا ، فلم يكن ذهنيا مثل و تشاياوادا و موضوعيا مثل و براجاتي وادا ، ، بل كان تحولا أساسيا نحو تقويم الإلسان وتهذيبه . وهو نشدان حقيقي لشخصية الإلسان وكرامته وذاتيته نتيجة للوهي الواسع والشعور المعذوى الهام ، فكانت الحركتان المذكووتان في الواقع أمواجا طامحة لهذا الفيضان المتصاعد ، لان و براجاتي وادا ، كانت

مظهرا ــ لرد الفعل الناتج من العاطفية المتضخمة وتخيلات و السايا وادا ، كا كانت الآخيرة ود فعل ضد المذاهب التربوية الناشئة والزاهدة التي كانت تسود العصر الذي سبقها ، وبعبارة أدق ، فكل هذا وذاك ما هو إلا آثار اتيار تطور جديدهام يدعى - قديما - اشدان الذائية أو الوجود الشخصى ، ولم يسكن هـــذا الوعى الإنساني وليد لغة أو بلد أو شعب بمفرده ، بل كان نتيجة المتطورات العصرية في الغرب والروحيات المتطورة في الشرق . وهذا التحول الجديد قد رفض القيم التي كانت تعتبر من قبل مقدسة ذات حرية عاصة وكذلك تفاضى هن تقديس الاشخاص وعن منحهم مكانة فوق الطاقة البشرية وأعطى الارجحية للتقدم الوضاهي والعلمي ، واستذكر المذاهب التقليدية وأعطى الارجحية للتقدم الإنسان في مرافق الحياة المختلفة . واحكن هذا القول لا ينظبق تماما على حالات بلد واسع عريق مثل الهند ، لا تنا لا نوال نرى مئات المذاهب والآواء الاسطورية تحث على تقديس ما لا يستحق التقديس وتحريبر مالا يستحق من الاشخاص والمظاهر الكونية الاخرى مع وفرتها وتحريبر مالا يستحق من الاشخاص والمظاهر الكونية الاخرى مع وفرتها ومدهاديش ، وانعكست تلك الآراء في الاب الهندى الشائع إذ ذاك في مناطق ومدهماديش ، وانعكست تلك الآراء في الاب الهندى الشائع إذ ذاك في مناطق ومدهماديش ، وانعكست تلك الآراء في الاب الهندى الشائع إذ ذاك في مناطق ومدهماديش ، وانعكست تلك الآراء في الاب الهندى الشائع إذ ذاك في مناطق ومدهماديش ، وانسه الارجاء .

القصة الشعسة

إن القصص الشعبية الهندية مخازن كبرى لعادات الشعب ومعتقداتهم ووجهة نظرهم نحو الحياة ، فلا تخلو لغة من اللغات المحلية في الهند عن قصص شعبية مليئة بمختلف مظاهر الحياة للطبقات العديدة والطوائف المختلفة في البلاد . وبسبب اختلاط الحضارات والمدنيات الآرية والدرافيدية القديمة وغيرهما من الواردة والناشئة انتشرت سلسلة من القصص في طول المبلاد وحرضها متشابهة في الافكار ، ومتقاربة في أساليها ونسقها ، ولمرب اختلفت

اللغات واللبجاب ، وتجد فيها قصصا تدور حول المواضيح المختلفة مثل المعتقدات والطقوس والاجتماعيات والاقتصاديات والانظمة السياسية ، والدينية وغيرها والادب البندى ــ كسائر الآداب الحية الاخرى فى المعالم ــ يعطى أهمية كبرى الفصص الشعمية ، لانها تضع صورة صحيحة واضحة المحياة الشعبية أمام القارىء الذكى والبند كانت توجه ــ منذ القدم ــ اهتماما بالغاء نحو هذا النوع من القصص ، وتتجلى فيها مظاهر الحزن والسرور والحب والعشق والمودة والمعدارة ، والسعادة والشقاوة ومع أنها تفتح أمام الناس أبواب المعلومات عن الاجيال الماضية والدروس القيمة التي تعتبر تبراسا في حياتهم ، وتساعد أيضا على إدخال السرور والبجة فى القلوب بمعرفة الطقوس والمراسيم العديدة الأهالي القبائل والقرى النائية عن العمران ، ولهذه الاسباب وغيرها ، فقد احتك مكانة مرموقة فى الادب الراقى ، وامتلات المكتبات الملية والادبية بهـــذا النوع الشائق من السكتب التي تسلى القلوب وتشحذ العلية والادبية بهــذا النوع الشائق من السكتب التي تسلى القلوب وتشحذ الاثوان وتزودها بما يغنها ويمتع ،

. .

#### الشعر الهندي المعاصر

إن الشعر المعاصر الهندى لمبنى على فكرة الإنسان العادى وعناصره مشتقة من أفكاره وطرق حياته وأخلافه ، بعيدا عن الآمال المعلقة فى صرح السهاء وعن التشاؤم أو التزهد المتفشى فى الآداب القديمة ، ويعترف بكرامة الإنسان وميزاته ومواهبه الفذة ، فلا ينسى صغر مركره وقلة أهميته فى هذا السكون الهائل الذى قد ترك هذا الإنسان المتفاخر المتفاخم ، كائنا حيا فى غاية البساطة وصغر الحجم ، يدب فوق حفنة من التراب البالى فى السكون الذى تحتاج بعض كوا كبه إلى ملايين السنين لكى يصل ضوؤه إلى هذه الكرة الارضية مع كون سرعة الصوء أسرع الائشياء فى السكون إلى يومنا هذا .

وإن مواهب الإنسان لعظيمة وهائلة وهو مخزن القوى والمقدرات. ويستطيع أن يشمحنها ويصقلها حتى تصل إلى مكانة مرموقة فى الحياة بشرط أن يدرك تماما ضعفه وبجال وهنه وإمكانية أخطائه وزلاته فى الخطوات التى يخطوها إلى الا مام بسرعة فائقة . ولهذا كله يهتم الشعر الحديث بترقية القيم الا خلافية الإبسان بدون أن يخادعه بآمال كاذبة ، ويكاشفه بما هو ليس فى متناول يده .

\* \* \*

# لغةالأردو

د الاردو ، إحسدى اللغات الحية السائدة فى شبه القارة الهندية ، بينها يتحدث بها مثات الآلوف مر الناس فى كل من أفغانستان وبورما والملايو وسيلان والخليج العربي وجنوب أفريقيا ، وتكتب الاردو بخط عربي ، وتحوى ثلاثين فى المائة من الالفاظ العربية ، واعترفت بهاالهند كإحدى اللغات الوطنية المستورية المبلاد وكا أنها اللغة الرسمية للهاكستان .

و نشأت الاردو في الاراضي الهندية ، وتسكونت أجزاؤها من عدة لغات هندية وأجنبية ، فيقال بوجه عام بأنها مزيج من اللغات الاربع الاتية : السنسكر تية والغارسية والعربية والتركية ، وهذة الدعوى قائمة على القياس والمظاهر اللغوية ، ولمسكن الوقائم التاريخية وآراء علماء اللسان ــ من الهنود والاجانب ــ لا تؤيد هذه الدعوى الشائمة ، ولدى هؤلاء المحققين أن لغة والاردو ، كانت في نشأتها مزيجا من اللغات الآرية الحديثة والمهجات المحلية القديمة ، ومن اللغات التي تركت أثرا فعالا في بناء لغة والاردو ، والسنسكرتية ، و مرج بهاشاد و راجستانية ، و د كشميرية ، و و بنجابية ، و لهجات شتى لاهالي دلهى ، و وميواتى ، وغيرها . دلهى ، و وميواتى ، وغيرها .

وبعد وصول المغول إلى الهند واستقرار حكمهم فيها تشكلت هذه اللغة بشكل خاص، وبدأت الكلمات الفارسية والعربية والتركية تتسرب إليها وكتبت بالحروف الفارسية ، كما هو الحال فى البنجا بية والسكجراتية والسندية . وإن كتابة لغة بحروف خاصة لن تـكون دايلا على مصدر تلك اللغة ، لان الحروف ليست من الاجزاء الحقيقية للغة مطلقا ، ويمسكن أن تـكتب أية

لغة بحروف لغات أخرى ، وأما الخط فشىء مستقل بذاته فما الحروف إلا وسائل لتنسيق الاصوات ، والحط عبارة عن مجموعة من النقوش التى تدل على السكان ذات المعانى ، وأكبر دليل على ذلك و الحروف الرومانية ، المستخدمة فى معظم اللغات الاوربية مع اختلاف بين فى معانى السكلمات ومفاهيمها . وقد مرت أيضا عدة تطورات فى خط الحروف السنسكرتية ، فكانت تدكتب أولا بالخط والبرهمى ، ثم الخط والحاروشي، وتبعته خطوط شي مثل و أشوكا ، و دكوتها ، و د بلوا ، و د سارا سوانى د و دسر دا ، وكل هذا وذاك لم يحدث تغييرا ما فى الاساليب والمعانى ، وحتى فى يومنا هذا تكتب الغة من لغات الهند \_ فى عدة أشكال من الحروف .

وإذا ثبت من المستساغ أن تسكتب أية لغة في حروف اللغات الآخرى ، فلا يدل الحفط على مصدر لغة أو أجزائها المركبة ، وهنا أمر آخر يجب أن نضعه نصب الآعين عندالبحث عن لغة أو فيها ، وهو مدى تأثير اللغات الراقية في اللغات الآخرى ، وهذا ليس ببدع في تاريخ اللغات والثقافات ، فسكان من طبعية الحضارات البشرية في كل دور من الآدوا والمدنية تبادل الآفكار والنظريات والآساليب والسكلمات ، واللغة التي تتمسك بشرائها القديم وتسد أبواب الاستفادة وتعيش في متأى عن طرق اللغات الشقيقة \_ سيما الراقية منها \_ قصرم نفسها من القرعرع والآزدهار ، وتتخلف عن وكب الحياة المتطورة وتسكون في عمر الآيام جامدة تمجها الآسماع وتلفظها الآلسنة ،

# اسم « أرد*و* »

ولم يطلق اسم وأردو ، على اللغة الأدبية السائدة فى دلبى وضواحيها إلا فى اللقرون الآخيرة ، بعد أن بلغت درجة الوطنية العامة بأيدى الجيوش التى توجهت من عاصمة دلهى ، والشعراء والآدباء الذين اتخذوهامطية لكلامهم

وكتبهم .. وأكبر دليل على جدة هذا الاسم كنب العلامة والبيرو في ،الذي قام برحلة طويلة في أنحاء الهند ، عالما باحثا ومحققا واعيا ، من عام ١٠١٧ حبر المدينة في المناب المصور ، واستخدم كلمة و الهندية ، مع كونه عالما متقنا في كلمة و الهندية ، مع كونه عالما متقنا في اللغة السنسكر تية وعلومها وآدابها ، وأن الألفاظ والمصطلحات العديدة ، اللي وصلت إلينا عن طريق و البيروني ، ليحت من السنسكر تية ، بل من اللغات المدراجة حينذاك ، من البنجاب الفربية إلى ملتان والسند ، ولا يزال معظم تلك الالفاظ مستعملة في الوقت الحاضر ، في لغات هذه المناطق .

و إذا ألقينا نظرة عامة على الموقع الجغرافي لمدينة « دلهي ، فيتبين لنا أنها كانت ملتق عاما لبرج بهاشا وهرياتي ، وكهرى بولى ، وميواتي .

وأما ددلهى ،أو ددلى ، التى كانت عاصمة دراجبوت ، فسكانت واقعة فى مناطق دهريانة ،وجاء ذكرها فى آداب دبهرنش ، باسم ددلهى ، وكانت ددلهى ، التى هى عاصمة دشاهجان ، على بعد بضعة أميال فى المناحية الشمالية للمذكورة ، وكان سكانها من المناطقين بلغة دبرج بهاشا ، وهكذا تكونت الملغة الهند ستانية المزيجة من البنجابية والهندية الشائعة فى المناطق الغربية الشمالية، وبوج بهاشا، وكهرى بولى ، وهريانية، وميوانية، وطارت أثارها الادبية إلى شتى أنحاء الهند . واتخذت مكانة المغة الوطنية العظمى .

# نشاة أرد*و*

وأما لغة د أردو » الحاضرة فهى نفس لغة دلهى د كهرى بولى ، والحن الإسم هو الجديد ، ومعناه د المعسكر ، لانها ترعرعت وتطورت في عاصمة الهند، عصط الجيوش المرابطة في مختلف مراكز الحيوش المرابطة في مختلف مراكز الدولة ، و بصفة كونها لغة العاصمة والدولة والجيوش نالت مكانة كبرى في طول

البلاد وعرضها ،وتسابق فيها الشعراء والادباءوالصوفيونوالمبشرونالديتيون لإظهار أفكارهم ووضع كتبهم ودواوينهم .

وأما الصوفيون المسلمون والنساك الهندوس والسيخ فقد اتخذوها مطية لمبادئهم ودعواتهم ، ووسيلة لنشر آوائهم ونجد شواهد بيئة على هذا من كلام دكمير داس ، و د نام دين ، و دجرونانك ، ترالامير خسرو .

وامتازت القرون الوسطى المهند بحركات دينية عديدة ، وفي مقدمتها الحركة الدينية د بهجتى ، التى انخذت طابعا عالميا ، واختار زهماتها لغة تصلح لآن تسكون حاملة لدعوة عالمية ، فاتخذ د نام ديو ، فى دمرهوارى ، و حبير داس ، فى المشرق و دوجرونالك ، فى بنجاب و دخسرو ، فى داتمى اللغة الآردية المفروفة بلغة د دانهى ، والتى انتشرت بأيدى الجنود والتجار فى أنحاء الهند ، وسيلة لنثير دعواتهم و خزنا لنتاج أفكارهم وزبدة نظرياتهم ، وهكذا نرى الصوء المنبشق مرن الشعاع الدى وصل إلى شتى أنحاء الهند من عاصمة دايى ، فى أفى البلاد الواسع ، وعلى من يتوق الاطلاع على هذه عاصمة دايى ، فى أفى البلاد الواسع ، وعلى من يتوق الاطلاع على هذه الحقيقة ، مطالعة أشعار دكبير داس ، وكلام دنام ديو، ودواوين دجرونانك وهى بمثابة دليل قاطع على أن جذور د أردو ، قد تأصلت فى د دائهى ، قبل أن يفتحها د بابر » — أول الآباطرة المغول - فى هام ٢٥٦٩ م ، فكان فطاحل الشعراء فيها يتوافدون إلى بلاط د بابر ، و همايون د و أكبر ، وغيرهم فكانوا يحترمونهم و يكرمون و فادتهم .

### مكانتها الادبية

كانت تسود المفاطق الشاسعة الممتدة فيما بين بنجاب وبنغال لغة واحدة من الناحية الآدبية والعلمية ، فيقال بأنها كانت مبنية على المهجات التي يتحدث بها أهالى دامى وميرت وحواليها ، وفى مقدمة تلك المهجات «كهرى بولى » و « برج بهاشا ، و « البيهارية » و « البنجابية » ، ولم تسكن فيها لهجة وصلت إلى

درجة أدبية ، ولا يجد الباحث فى تلك المناطق من ضمن اللغات الأدبية إلا و الأردو ، أو و الهندية ، وكلاهما منحدر من وكبرى بولى ، السائدة فى تلك البقاع الواسعة .

وجدير بالإستعادة إلى الآذهان أن المكانة الآدبية التي أحرزتها دكهرى بولى، لم تناما لغة ما فى تاريخ اللغات الهندية ، وعلى رغم هذه الدرجة المرموقة لم تحز دكهرى بولى ، مكانة اللغات المحلية السائدة فى مختلف المقاطعات ، وفى الواقع كانت حالات اللغات يشبه بعضها بعضا فى جميع الآزمنة والآهدكنة فإن بروز اغة ذات أدب وعلم وافرين من بين اللغات والمهجات العديدة فى شتى جهات بلد أو قارة لمن المعادات التى يتطلبها حكم الطبيعة ، ولكن مرسالا مور المسلم بها أن المد والجذر الهذه اللغة يتأثر كثيرا بالتطورات السياسية الجارية فى العالم بوجه عام ، وفى مراكزها بصفة خاصة .

وكانت الفترة التي مرت بها الهند منذ وصول الآريين إليها قبل ألف وخميائة عام قبل الميلاد إلى ههدد استقرار حكم المسلمين فيها في القرن الثامن المميلاد فترة قيام المبراطوريات جديدة وانقراض أخرى ، وشاهدت الهند خلالها تقليات الدول وتطورات سياسية هامة في وبوعها .

وهند ما يفوز قوم بتأسيس حسكم خاص لهم فى جهة من جهات القارة الهندية فبحكم الطبيعة تترعرع الهتهم وتحتل مكانة اللغة العلمية والآدبية ، بل والرسمية في الهند كلها ، أو جلها ، فني عهد «أشوك » تقدمت لغة « ما كدهى براكتيه » بطريقة ملحوظة ، وتركت أثرا فعالا فى جميسه اللغات «البراكرتية » السائدة في الجهات الغربية للهند ، وفي عهود حكام « هرش » و « راجبوت » السائدة في الجهات الغربية للهند ، وفي عهود حكام « هرش » و « راجبوت » انتشرت « شور سيني أب بهرئش » و « برج بهاشا » في شتى بقاع البلاد ، وصارت لغة أدبية ذات قيمة عظمى لدى الادباء والعلماء والساسة على حد سواء ، وكذلك تعد « كهرى بولى » أى « الهندستانية » إلى يومنا هذا لغة شواء ، وكذلك تعد « كهرى بولى » أى « الهندستانية » إلى يومنا هذا لغة

سائدة فى كثير مر نواحى الهند الشالية ، وذلك \_ بدون شك \_ نتيجة لاتخاذ الحكام المسلمين مدينة دلهي هاصمة لدولتهم .

### تطوراتها

كانت الحركة الوطنية التى اندلعت فى عام ١٨٥٧ م نقطة تحول فى تاويخ اللغة الأردية وانهارت الإمبراطورية المغولية وتسرب الوهن والحمود إلى القيم الثقافية التى كانت تدافع عنها وتشجعها خلال القرون الثلاثة المئى سبقتها ووصلت بربطانيا إلى الهند مع جميع مصادرها الصناعية الثورية وفى حورتها العلوم العصرية والتكتيكية فوطدت أركانها أولا فى شى مرافق الحياة فيها حق صارت فى موقف تستطيع فيه استغلالها لتحقيق أهدافها المنشودة ، وبدأت العادات القديمة والنظام التقليدى والوسائل الاهلية للحياة تتخلى عن مكانها لنظام جديد عير معروف فى البلاد ، وهذا التعلور قد قرب الطبقة المثقفة فيها إلى العلوم الغربية والثقافة الاوربية ، فأحسد من كل هذا وذاك تغيرا شاملا فى حياة الهند الاجتماعية والاتجاه المنهفي .

أدى تدفق الاستمار البريطانى إلى صدام عنيف فى المصالح الداخلية والحارجية في الميدانين الاقتصادي والسياسي .

وأما أورة عام ١٨٥٧ فلم تسكن حدثا فجائيا أو بجرى عاديا فى بجال التاريخ ، بل كانت نتيجة لنفاد مدى الصبر والتحمل فى وجمه المقاساة والمشكلات التى كانت تمانيها الشعوب الهندية من نير الاستعار الا جنبي سياسيا وثقافيا ، ولم تكن تورة عسكرية بل أورة عامة ضد النفوذ الحارجى فى الشئون الا هلية للوطن وفتحت الا بواب على مصاريمها أمام كفاح مستمر

فى المستقبل لاجل الحرية الكاملة وبعد عام ١٨٧٠ برزت قوى اجماعية جديدة فى شتى أنحاء البلاد ، فنى عام ١٨٨٥ أتى المؤتمر الوطنى الهندى إلى حيز الوجود .

وامتازت الفترة التى بين عامى ١٨٧٠ و ١٨٨٠ بانبعاث عدة قوى شعبية ونهضة الصحافة الوطنية ، والتقدم الصناعى والزراعى ، وتأثرت الطبقة المتوسطة المتنورة المتعررة بالثورات الاثمريكية الشعبية لاجل الحرية ، والكفاح الايطالى المتحرو الوطى من الحكم النمسوى ، ولعب هؤلاء الاحرارالهنود دورا هاما فى سبيل الكفاح القومى وفى سبيل الاستقلال ، ولكن البطالة المتزايدة فى البلاد وعدم التنور الشعبى أو قلته لم تسرع باشعال حماس الوطنية فى عامة الشعب ، ولم تدخل الحركه الوطنية إلى نطاق واسع ، ولم تبدد الغيوم من سماء الوعى القومى إلا بعدهام ه ١٩٠ ، فكانت الفترة التى تبدد الغيوم من سماء الوعى القومى إلا بعدهام ه ١٩٠ ، فكانت الفترة التى تلهد إلى عام ١٩٠١ ، فلكانت الفترة التى القومية فى قلوب الشعب وتوطيد أوكان الحركة الوطنية فى شتى أنحاء الملاد .

#### تحولها الجديد

من أهم العوامل التي أدت إلى هزة دعائم الامبراطورية البريطانية في الهند الحرب العالمية الاولى والا زمات الاقتصادية التي تاتها والثورة المنداعة لاجل الحكم الذاتي وغيرها. وأما قانون الحبس الاحتياطي الخاص وعهد الا حكام العرفية في بنجاب ، وحركة الحلافة فقد تركت أثرا كبيرا في تيار بجرى الحركة الوطنية والوعي القومي واضطرت الحكومة إلى اتخاذ اجراءات شديدة قاسية ضد زهماء الحركة السياسية لصيانة مصالحها الاستعارية ومطاعمها الاقتصادية ، ومقدرتها السياسية وصادرت عدة بجلات وصحف تنطق بلسان الحركات الشعبية ، ومنها د الهلال ، لمولانا آزاد ، و «كومريد» ( الزميل ) وحمدود ، لمولانا محمد على واعتقلت أيضا الشخصيات السياسية المبارزة في

هام ١٩١٥ وأيد المهاتما غاندي حركة الحلافة بعماس بالغ. وفي عام ١٩٢١ بدأ المهاتما غاندي حركة وعدم التماون ، المعروفة ، وهكذا استمرت الحركات المتحريرية واشتدت وطأنها و توحدت عناصرها حتى نمالت الهند. استقلالها الكامل في عام ١٩٤٧ و اسبب أو لاخر ، فقد أدت الظروف وساعد القدو لتقسيم القارة إلى الدولتين الهند والباكستان . وأما مدى الآثر الذي تركه التقسيم في النهصات الادبية والعلمية له كلا البلدين غامر تبديه الايام .

كامت الحة دالارهو ، وآدابها من الاشعار والتثيليات والقصص والروايات ، نساه مساهمة فعالة في جميع أدوار الحركات الوطنية وكفاح التحرير في الهند ، وسبعلت صفحات بيضاء في مراحل تاريخ التطورات السياسية والشعبية فيها ، وصارت بمثاية مرآة تنعكس فيها مطامح الشعب وآمالهم ووجهات نظرهم واتجاهاتهم الذهنية ونظرتهم نحو الحياة . وإن انتشار العاوم الغربية والثقافة الأوربية في الشرق قدترك أثراً فعالا في الآداب السرقية وأهدافها ، وحدث تطور هام بيمكم الطبيعة بي في المغة الاردية وآدابها في منتصف القرن التاسع عشر ، وكانت تلك الفترة بي عق بيماية بداية تحويل جديد هام في تاريخ « الآردو » وآدابها . ونهض نفر من فطاحل الكتاب والشعراء فيها الإدخال العلوم العصرية والإكتشافات الغربية في الآداب الأردية و مكتبها ، ولسكن بدون أى تغيير أساسي في الاساليب المسروفة والطرق التقليدية التي امتازت بها طوال المراحل التي مرت بها منذ الشاتها ، ولم يكن هدفهم الوحيد إلا جعلها متمشية مع أساليب النهضة العصرية الحديثة ، ومطابقة لواقع الحياة ومرافقها .

وهكذا دخلت « الأردو » فى دور الإصلاح والتجديد ، وقد أصبحت فعلا مظهراً حيا لميول الشعب وأمانيه ، كا أن لها أهمية كبرى فى ميدان فشر روح الإنسجام والود والوتام بين مختلف الطوائف والجماعات فى شبه القارة وتساعد على توطيد أواصر الحبة والتفاهم بين شعوبها .

#### الهندوستانية

والمهندوستانية علمه العام المة مشتركة من و أردو ، و و الهندية علمالية ، وكانت تعرف من قبل باسم و كبرى بولى ، وما ترى إلا فرقا دقيقا بين الهندية والاردو من حيث اللغة وقواعدها فبينيا توجد كلبات فارسية أو عربية عديدة فى و الاردو ، نجد النفوذ السنسكرتى أكثر فى و الهندية ، منه فى و الاردو ، وأما اختلاف الخط فلايعتبر \_ كا أسلفنا \_ دليلا ماديا على اختلاف الغات ، وكل من الهندية والاردو وليد و شورسينى أب بهرنش ، وقيل بأن اللغات الهندية الحلية المديدة الحاضرة منحدرة من نفس الا صل (شورسينى أب بهرنش ) مثل راجستانية و بنجابية وكجرائية والابنالية والا ورية فيرجع أصلها إلى و ماكد هى أب بهرنش ، تواعد مشتركة وأساليب عامة ، فلبس المعنى أبها كانت الغة واحدة قبل أن تتخذ أشكال وأساليب عامة ، فلبس المعنى أبها كانت الغة واحدة قبل أن تتخذ أشكال اللغات المهندية الراهنة ، بل هو أمر بحال وقوعه فى بلاد واسعة اللغات المهندية المستقلة الراهنة ، بل هو أمر بحال وقوعه فى بلاد واسعة الأرجاء مثل شبه القارة الهندية .

P 10 6

## المتعددة المسامية

ولفة تامل يتحدث بها أكثر من ثلاثين مليون نسمة فى مقاطعة مدراس ( تاميل نادو ) بجنوب الهند ، وهى لغة غنية بأفكار جديدة ، وحية بآداب ناهضة حديثة ، وتبلغ مساحتهاحوالى . ١١٠ ه ميلا مربعا ، ويتشكل الا دب المتاملي من أفكار الآداب الحديثة ويستلهم مواده من حياة الشعب الواقعية .

مأما القرن العشرون فهو قرن النهضة الآسيوبة بوجه عام ، ويمتان المحركات التحروية والسكفاح الوطنى . ويقال بأن الإنتاج الممتاز في هذا الا دب ينعكس في الا عاني الوطنية القائلة دلا نقبل عبودية أحد ، ولانخاف الموت في سبيل العزة والسكرامة ، وهكدا كان يهتف متطوع قديم من جنوب الهند إذ كان يكافح في سبيل الحرية والسيادة ضد ملوك د بلاواس ، في الزمن القديم .

فلا عجب فى أن يعتنق التامليون مبدأ غاندى منذ أن بدأ حياته الشعبية فى جنوب أفريقيا . ووجدوا فى تعاليمه وآرائه تقاربا قوياً اللتراث التاريخى الذى ووثه القامليون جيلا بعد جيل . وكان « بهارتى » من أشهر " الشعراء فى تامل الذين يمجد ان الوطنية والإيمان بقوة نهيمن على العالم كله . وكان جارق يدعو إلى فمكرة وحدة الوجود وهو يربط برياط وثيق بين الوطنية والدين يقول بأن الوطنية يجب أن ترقص بنغمة الموسيق الإلهية . وإن محبة أهالى الجنوب لوطنهم وإخلاصهم نحو المنهم قد ساعد كثيرا على تقدم الا دب واتصافه بأفكار متطورة جديدة حتى أصبح الان صورة حية ينمكس فيها

جميع مرافق الحياة البشرية من الدين والمجتمع والسياسة والإقتصاد والعادات والطقوس الرائجة بين أوساط الشعب قديما وحديثا ، ولا ينبغى أن يكون الا دب وقفا على طبقة معينة ، بل بجب أن يكون مصاعا بين طبقات الشعب كلها . ولا يتأتى ذلك إلا بطريق رفع مستوى التعليم ، وقراءة الصحف والمجلات ، ونشر السينها والراديو ، وتوزيع السكتب والرسائل بأثمان رخيصة وهذا هو الطريق الوحيد انشر الا دب وتعميم الثقافة في البلاد . ولا يحسن بنا أن نتجاهل الا دب القديم على حساب إحياء الا دب الحديث ، فنعيد الان حملا سه قراءة القصص القديمة ونستمع إلى تعالم د بوذا ، و درام ، الإستعادة إلى الا ذهان ذكريات النظريات الحديثة ، وكان دكالكي، ووائميا الإستعادة إلى الا ذهان ذكريات النظريات الحديثة ، وكان دكالكي، ووائميا مشهورا يكتب في مواضيع شتى توقظ الضائر الدى عامة الناس ، وتشحذ مهمهم ، بينها كان دتى ، في . كليانا سو ندرام مدليار ، صحفيا «اهرا في ميدان الوطنية يحيى الا دب التاملي في ، عط حديث ، بعيد عن تقاليده السفسكر تية ، ويذكر بصفة شاصة من مشاهير الكتاب المحدثين في تامل اسم السيامي ويذكر بصفة شاصة من مشاهير الكتاب المحدثين في تامل اسم السيامي ويذكر بالفيلسوف المعروف «سرى واج جو بالاشارى» .

## عیزات و تامل ،

إن د تامل ، تغة ذات قابلية عجيبة لاقتباس الالفاظ والاصطلاحات الاجتبية وإدماجها فيها بطريقة لا يرى لها أثر يذكر على مر الابام ، وأكبر دايل هلى ذلك د دائرة معارف التاملية ، المحتوبة على جميسع الاصطلاحات العلمية الحديثة أو \_ على الا قل \_ على معظمها ، وهذا التحول العلمي هو سبب وتيسي المنهضة الادبية في الدور الحديث ، والادب المنقدي أيضا مكانة عظمي في تامل ، ومن النقاد المعروفين فيها د كليان سوندرام مدليار ، عظمي تعتبر أبا الادب النثري في لغة تامل ويليه د ت ك . شتامبارا مدليار ، وتعد قصيدة ، ماراي ملاي آرجل ، عن الاشعار الكلاسيكية التي تعطينا فيكرة عامة عن الاشعار القدية ، بينا تحتل الموسيق والاغاني الشعبية مكانة فيكرة عامة عن الاشعار القدية ، بينا تحتل الموسيق والاغاني الشعبية مكانة

ممتازة في الآدب التاملي. فتعقد المجالس والندوات الشعرية وحفلات الرقص والغناء في عدة مناسبات. وتعقد حلقات خاصة للمسابقة الموسيقية، والغنائية. وكل هذا وذاك يلعب دوراً هاما في ميدان النبوض بالآدب ونشره بين الطبقات المختلفة، وأما الإغان الشعبية الشائعة في اللغة الدارجة فلها أثر بالغ في نشر الآدب بين الريفيين، والفنان الشعبي يأخذ الانبرمام الآدب الشعبي،

#### التمثلة

تعرف التمثيلية في الحة تامل باسم و درشياكاويا ، ويقول التامليون إنها قديمة قدم الإنسان على وجه الآرض ، والتمثيلية في تامل تنظرى على المؤسيق والرقص والنفاء . والنمثيلية الشعرية و ومنون منيم لسو ندر ابلاى، تمتير أروع التمثيليات الشعرية التي كتبب إلى الان . مع أن عددا من الكتاب المهرة لايزالون يكتبون تمثيليات تمتناول محتلف شعب الحياة اليومية في المدن والقرى ، ولكنها لم تنل من الشيوع ما المته و منون منيم ، على المسارح .

والمسكاتب السكبير وسمباندامدليار ، حوالى خمسين تمثيلية وإن لم يكن معظمها في غاية الجردة من الناحية الادبية ويدور كلها حول تصوير الوقائع الجمارية في الحياة العامة ، وأساليبها حرز وقصولها غنية بالافكار الحديثة . ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمرات السياسية والحفلات الاجتماعية والجالس الدينية تهتم بالمشيليات والروايات أو الرقص والفناء وإن السينها مع ذيوعها البالغ في البلاد لم تؤثر كثيرا في المثيليات التقليدية ولم تحط من قدرها .

وأثرت النهضة الجديدة في أدب نامل تأثيرا كبيرا دودخلت الموسيق التاملية في دور هام منذ بضع سنين ، وقامت حركة خاصة لإحياء الطرق الموسيقية ونغمانها الحاصة بعد موتها حق أصبحت لها مكانة مرموقة مرة آخرى في البلاد ، والآن يستطيع الآدب الناملي أن يزودنا بأحسن أنمواع الموسيق

القديمة والحديثة معا، ومن النغات التاملية المشهورة و رادادا ، و «أدباديا » ، ولشطت في السنين الآخيره حركة لترجمة من القصص والروايات الاجنبية ، ومنها روايات غربية مثل روايات «تولستوى» و « هاردى ، وغيرهما ومنها ورايات كتبت في لغات هندية أخرى ، وفي دتامل، روايات عديدة تتناول أهم الحوادث التاريخية مثل روايات « كالسكى ، عن ملوك « بلاوا» و « وجولا » ورعاياه ، وكذلك نجد فيها رويات أخرى سيكولوجية .

### التحول الجديد

إن بداية حركة التحرير الوطنى فى الهند قدشحذت العقول وأيقظت السكتاب السياسيين وحركت أخيلة الشعراء فدبت حياة جديدة فى الادب التاملى أيضا. وصدرت قصص وروايات عديدة تناسب الجمو السياسى السائد فى البلاد . ويحاول المبعض ترجمة مزلفات طاغور وغيره من مشاهير السكتاب الهنود . ويالجملة فإن الممثيليات والروايات والقصص لهى الثالوث الذى يتزعم النهضة وبالجملة فإن الممثيليات والروايات والقصص لهى الثالوث الذى يتزعم النهضة الادبة التاملة فى العصر الحديث .

## مكافاتة الاعال

(قصة شعبية من « تامل نادو ، ــ مدراس )

غان ملك يعيش مع ولدين له توفيت أمها وها صغيران ، وعاش الملك مدة حياته كلما هانثا سعيدا بزوجته التي يحبما من كلقلبه . ولما مرضت وساءت صحتها كثيرا ، دعا الملك جميع الاطباء في مملكته ولسكنهم عجزوا أمام مرضها فحزن الملك كثيرا ولازمها ليلا ونهارا وهو في غاية الحزن.ومرة طلبت ولديها لمل سريرها وبدأت تقبلها وتحنو عليها . وثم قالت للملك الذي امتلا قلبه حبا

وحتًانا: إنى أطلب منك أيها العزيز ألا تتزوج بعد موتى، فإنى أخاف ألا تعامل ولدى هذين بعد أن تتزوج معاملة طيبة، فوعدها الملك بذلك وأقسم لها مالله.

و بعد زمن من وقاة الملكة ، خطر على بال بعض وزراء الملك و مستشاريه أن يطلبوا إلى الملك أن يتزوج برة أخرى . وتقدموا إليه بهذه ألفكرة . فقال له الوفد المؤلف من الوزراء والمستشارين : إن الشعب فى طول البلاد وعرضها يرغب فى الاحتفاء بملكة جديدة إذ لا يجوز لملك يحكم بملكة واسعة أن يعيش زمنا طويلا بلا ملكة . وبعد إلحاح شديد من الشعب وافق الملك على ذلك ، فتزوج مرسل ابنة أحد أعيان البلاد ، كانت آية من الجمال وكمال الصحة ، لكنها غير مشقفة . وغمر الملك متع الدنيا وزخارفها حتى نسى الوعد أعطاه للملكة السابقة .

وشب الاميران (إبنا الملك) وبلغا رشدهما وكانا على جانب من الجال فإذا بروجة أبيها الملكة الشابة تحبها وتفاتحهما يوما فى الآس بكل دناءة وخبث ولسكن الاميرين الصغيرين لم يلبيا رغبتها الدنيئة . وتصحاها بالتخلى عن مثل هذه الرغبات الدنسة وقالا إنك زوج أبينا الملك فنحن أولادك وأنت أمنا وراحت الملكة تعاول وتسعى لاستهواء الاميرين الوسيمين وكلما اشتد اعراضها اشتد حبها الجارم وأخيرا يئست منها وبدأت تدبر المؤامرات لها بكل صمت ومكر القد قررت أخيرا أن تنتقم منها . فأضرت في قلبها أن توقع الاميرين في كمين .

وفى يوم من الآيام تظاهرت بالفضب والحزن أمام الملك وأبدت له فى دلال وأسف بالغ بأن ولديها الآميرين يسيئان معاملتها ويتقربان إليها بالآفعال الشنيعة والتمست من الملك أن ينقذها من أقاعيلها ويباعد بينها وبينها فورا ، ولما سمع الملك هذا النبأ العجيب اشتد غضبه ، وفرر أن يقتل الآميرين ، فأمر

الحلاد أن يأخذما إلى الميدان ويقطع رأسيها، ولم يسكتف بذلك ، بل طلب منه أيضا أن يأتيه بقلميهها.

وذهب الجلاد بالولدين إلى الميدان واستفسر منها في الطريق عن الاسباب المؤدية إلى هذه الفاجعة العظيمة ، فقص عليه الصبيان الاميران تفاصيل القصة وانتبه الجلاد إلى حقيقة الامر وقرر في نفسه أن يعمل شيئا يساعد علي إنقاذ الولدين وإرضاء الماك ، فأطلقها ليفرا إلى خارج المملكة ، وأخذ كلبين من كلاب الطريق وذبحها وأخرج فلبيها وأن بها إلى الملك ، وقال إنى نفذت في الاميرين حكم جلالتكوهذان قلباها ، أما الصبيان الاميران فذهبا إلى مملكة أخرى خارج بلاد أبيها فراد الهرت المحقق ، يتيبان في الارض ويكسبان الرق بعرق جيينهما وفي يوم من الايام ذهبا إلى قصر الملك الذي يحكم تلك البلاد , وطلبا إليه أن يسند إليها عملا مناسبا يدكون عورنا على أن يعيشا حياة البلاد , وطلبا إليه أن يسند إليها عملا مناسبا يدكون عورنا على أن يعيشا حياة تعداد الحراس القائمين على خراسة المنحدع أربعة النوم الملكية وبهذا أصبح تعداد الحراس القائمين على خراسة المنحدع أربعة الشخاص .

وبينها كان الآخ الآكب يحرس غرفة نوم الملك في ليلة من ذات الليالي لمسح في سقف الغرفة ثعبانا يتدلى تجاه سرير الملك وخاف أن يصيبها بضرر أثناء نومها ، فقتلم الشعبان بسيفه إربا إربا ، فرأى الدم يتقاطر على فراش الملكة واقترب من السريز ليمسح آثار الدم من المراش ، وبينها كان يمسح الدماء دخل الملك بدون توقع ، ورأى الحارس بجانب فراش الملكة شاهرا سيفه وتسريك الشكوك والظنون إلى قلبه ، وأمر فورا بزج الحارس في السجين بدون أن يتيح له الفرصة لبيان حقيقة الواقعة والدفاع عن نفسه

وفى اليوم التألى جاءت نوبة الحارس الاخر . وسأله الملكما هى العقوبة الق يستحقها رجل يخون سيده؟ فأجاب الحارس بأن عقوبته يجب أن تكون القتل ، ولـكنى أريد أن أقصى على جلالتكم قصة سمعتها من أهالى المدينة ، وتقول الحكاية أن صيادا ذهب الصيد ومعه صقره المدرب، وأثناء تجواله في الغابات أصابه عطش، فذهب ليشرب الماء من ترعة قريبة من الغابات كلماهم بالشرب منها ضربه الصقر على رأسه بجناحه ضربة شديدة، ولما تسكروت هذه الحالة غضب الصياد فضرب الصقر ضربة فاسية مات على أثرها. وأخير الما أمعن النظر في الترعة وأى في شاطئها حية تنفث سمومها في الماء. فعلم الصياد أنه لو شرب منها لمات في الحال، وكان الطائر يعمل على إنقاذه، وتدم على قتله.

وفى اليوم الثانى سأل الملك حارسا آخر . ما رأيك فى الشخص الذى يغدر بمولاه ؟ فأجاب الحارس : يجب أن يقطع رأسه ، ويفصل عن جسده . ثم قص الحارس على الملك قصة بمائلة ، فقال : إن رجلا كان يضيق بكليه لآن السكلب بدأ يمنع بعض أصدقائه من الدخول عليه ، ولما ازدادت معاكسة السكلب له قتله . ثم أدرك الرجل أن السكلب كان يفعل ذلك لدفع الصرعن سيده ، فندم على قتله .

وفى اليوم المثالث جاء دور شقيق الحارس المسجون ، وسأله الملك أيضا كا حدث فى اليومين السابقين عن جزاء خائن يخون مولاه الذى يثق به وأجاب الحارس الشقيق أن جزاءه ينبغى أن يكون قاسيا ، ولسكنى أرجو من جلالتكم أن تذيحوا فى فرصة لا بين لكم تفاصيل قصته لعلها تمجب جلالتكم : كانت هناك ملكة لها ولدان صغيران ، وكان الماك يحبها حبا جا ، وفجأة مرضت الملك كلا يتزوج مرة أخرى بعد موتها ، بل يكرس أيامه الممناية بولديها ، الملك ألا يتزوج مرة أخرى بعد موتها ، بل يكرس أيامه الممناية بولديها ، الملك فى اختيار زوجة أخرى ، وكان منهمكا فى رعاية الولدين الاميرين وبعد مدة طويلة طاب منه بمض وزرائه واعيان مملكته أن يتزوج مرة أخرى ، وأن المبلاد ترغب فى الاحتفال بملكة جديده ، وبالحاح من هؤلاء وافق الملك على اختيار شريحة له فى حياته . وتزوج شابة وساحا لاحد أعيان مملكنه وكانت ماكرة شريرة ، ومال قلبها إلى الاميرين وسناء لاحد أعيان مملكنه وكانت ماكرة شريرة ، ومال قلبها إلى الاميرين

الشابين ، وبدأت تلاطفهما لتوقعهما في حبها ، والمكن الأميرين المتنعا عن همذا ، وقالًا لها : إنك زوج أبينا وبحن كأولادك ، فلا ينبغي لنا أن نقف منك هذا الموقف ، وكالم ازدادت إلحاحا إزدادا امتناعا . وأخبرًا قروت الزوجة الماكرة أن تنتقم منهما . والفقت لهما التهم ووشت إليه بهما. فاغتاظ الملك وأمر بقتل الاميرين ، وأثناء سيرهما إلى ساحة الاعــدام سألهما الجلاد عن حقيقة القصة التي أدت إلى هذا الحدكم الخاص من أب على فلذات كبده . ولما أوضحنا له الواقعة رق قلب الجلاد وأفرج عنهما . ففرا هاربين إلى مملحكة أخرى . وأخذ الجلاد كلبين وقتلهما فأخرج قلبيهما ثم قدمهما إلى الملك قائلا ، إنهما قلبا الاميرين . ولما وصل الاميران إلى مملكة أجنبية بدءا يبحثان عن عمل يناسبهما فتقدما بطلب إلى ملك الملاد حول هذا الموضوع فتفضل حملالته بتعيينهما حارسين له . وعندما كان الأكبر بقوم بمهمة الحراسة أثناء الليل رأى حية تتدلى من السقف فوق سرير الملكة . وخاف أن تصيب بالآذى الملكة النائمة . فأسرع بنفسه وقتل الحية بسيفه حرصاً على حياة الملكة المعظمة ولما وأى الدم يتساقط علىفراشها من السقف خف إلى السرير يمسح الدم من فراشها لئلا يلطخ ثوبها ويزعجها عند يقظتها ودخل الملك غرفة نوم الملكة فجأة ، فرأى الحارس يقف بجوار سرير الملك وفي يده سيف مسلول ، فأوجس في نفسه الريبة . فأودع الحارس في السبعن لمعاقبته بدون أن تتاح له فرصة لشرح الواقعة وبيان الاسباب اتى الجاته إلى الاقتراب من فراش الملكة أثناء نومها . ثم قال :

أيها الملك المعظم! إن هذا الذي حدث لآخي الآكبر في الليلة السابقة ، ولا تزال قطع الشعبان المقتول موجودة تحت السرير، والآمر إليك ياصاحب الجلالة . وقصة الآميرين هذه هي قصاتنا ، والحارس الموضوع الآن في السجن هو أخي الآكبر .

ولما تأكد الملك من صدقه فرح فرحا شديدا ، وعين الأميرين الشقيقين

الأمينين فى وظائف رفيعة ، فعين أحدهما وزير المملكة ، بينها عين الاخر مستشارا ملسكياً . وهكذا كافأ الملك الشابين الوفيين مكافأة حسنة .

#### النغالة

واللغة البنغالية على ما يرى كثير من هلماء اللغات البارزين ، منحدرة من اللغة السرقية المعروفة قديما باسم : و براكريت ، وشأنها فى ذلك شأن اللغات الآخرى العديدة فى تلك المنطقة مثل الآسامية والآورية و د مايقيلى ، وما إلى ذلك ، وإن د براكريت، لفرع هندى السلالة اللغات البندية الآوربية وكانت تستوعب ، إلى حد بالغ العناصر غـــير الآرية سواء فى المكابات والمنظريات والمعانى ، وأقدم الآمئلة لهذه اللغة الممتازة وآدابها الأشعار المعروفة باسم : وتشاريا ، الى اكتشفها العالم اللغوى الهندى الشهيد دمها مهو بادهيا هار برساد شاسترى ، فى المكتبة الحكومية بمملكة و تيبالى ، ونشرت فى عام ٢٩١ للميلاد ، ويرى البعض أن تاريخها يرجع إلى ما بين على ألف أو ألف ومائتين للميلاد ، بينها يقوله البعض إن عهدها يرجع إلى القرن المثامن الميلادى . وسهما كانت معركة الاراء حولها وحول تاريخ المقرن المنامن الميلادى . وسهما كانت معركة الاراء حولها وحول تاريخ الدين أدبية فصحى وما هى إلا توجيهات عامية دارجة من معلى المدرسة الموذية المعروفة باسم : « مهايانا » وتعليات حول رياضية و يوغا ، وشروطها اللازمة .

وأما الشاعر الفيلسوف وطاغور وفقد تحدث عنها بصفة خاصة خلال محاصراته الشهيرة القيمة عن دين الإنسان وكانت بغنال مركزا بوذيا سالى حد ما سد في القرون الأولى . ثم تحولت إلى مركز هندوكى في ههد ملوك وسن و من عام ألف إلى ألف ومائتين للبيلاد . وفي إحدى القصائد

الجماسية القديمة أي : «سانيا برانا » سطور تشعدت عن اضطهاد البراهمة المبوذيين . وتطلعهم إلى الفاتحين الا تراك كالمنقذين لهم من ضغط المنافسين البراهمة ، ويظن ب بوجه عام ب أن معظم الشعب المسلم فى بنغال به لا بحل هذه الا سباب ب منحدر من أصل بوذى أكثر مما هو من أصل هندوكى . إن القصائد المبنغالية المقديمة المعروفة « نشاندى بنغال » الشاهر السكبير « مكوندرام تشاكراورتى ، الملقب « بكاوى كانسكاى » فى أوائل المهرن السادس عشر أو ما يقاربه من المهد لتمتاز بدقة الوصف وتفاصيل البيان لرجال ذلك العهد وقسائه وطرق الحياة فى زمنه ، وتتجلى فيها كيفية المعبادة الشائعة حيثذاك الله و تشاندى ، وأخبار الا بطال والوقائع الحاسية إلى جانب أساليب الحياة وطرقها الرائجة فى تملك البقاع من أدق تعبير وأسهله

## الدور الجديد :

لقد تبرع الفرن السابع عشر بشاعرين مسلمين ملهمين في الا دب البنغالي وهما: دولت قاضى ، و دسيد علاؤله ، اللذان ترعرعا تحت رعاية الملوك المنفول د بارا كان ، وأهوانهم المحبار ، وتوفى د دولت قاضى ، في هنفوان شبابه ، ولمحن بعد أن ترك ترائم خالداً في الا دب البنغالي وأما د علاؤل ، فقد عاش عمرا طويلا وامتازت أشعاره بوفرة العلوم العديدة والتوجيهات الواسعة النطاق ، التي تلم بمختلف مرافق الحياة الإنسانية ، وقدم كلاهما تحفا أدبية ذات أهمية كبرى للمحتبة البنغالية ، سيا اشمارهما التي تنطوى على أدبية ذات أهمية كبرى للمحتبة البنغالية ، سيا اشمارهما التي تنطوى على أو العنصرية ، وكانت دعوتهما إلى الدهن الآدب المحض والحب المحب أو العنصرية ، وكانت دعوتهما إلى الدهن الآدب المحض والحب المحب والا ديان المتعددة لنشر الفكرة الإنسان ، واستخدما الالهـة والا ديان المتعددة لنشر الفكرة الإنسانية المطلقة والنهضة الروحية الحالصة تتطلب النجاة الصرمدية أي في بداية القرن الثامن عشر الميلادى ـ بعمد تتطلب النجاة الصرمدية أي في بداية القرن الثامن عشر الميلادى ـ بعمد تتطلب النجاة الصرمدية أي في بداية القرن الثامن عشر الميلادى ـ بعمد تعلي وسيد ـ الفنان القدير « بهارت تشندورا » واستمر مجمه بارزا نحو

قرن با كمله ، وكان عبقريا هذا فى كتاباته ومقالاته ، ولكن الدور الراهن حيفذاك لم يساعد على ازدهار تبرعاته الادبية والفنية إلى حد بالخ ، وتلاه فى الميدان الادبى و رامير وساد ، الذى حاول من بداية حياته الادبية الكتابة على منوال ه بهارت تشندرا ، ولكنه لم يفلح فيها كثيراً واشتهر صيته فى أو اسط الشعب البنفالي بفعنل أنا شيده الدينية فى مدح و كالى ، إلهة الحب بعاريقة جذابة تمعيم عبقات البنغاليين ، وهكذا دخل الادب البنغالي فى دور جديد يمتاز عن الماضى . وبعبارة أخرى تطور هــــذا الادب من الا ساطير والقصص الخرافية ، والملاحم والحماسيات إلى دور الحب الطبيعى ووصف البدائم فى السكون .

# الأدب النثرى في البنغالية

يرجع الفضل الاكبر في النهوض بالنثر في البنفالية إلى بحي، كلية مؤرت وليام ، إلى ميدان العمل في بداية ذلك القرن وكانت السكلية تهدف إلى اصداء التسهيلات اللازمة لتدريب المدنيين ، فوضع بعض رجالى المتعلم حينذاك مثل : « وليام كارس ، • و « مرتيون جوى و دهيا لنكار ، كتبا دراسية في النثر البنغالي لاجل هؤلاء المدنيين الذين كانوا يتدربون في تلك الكلية ، وأحرزت عذه الحاولات تجاحا باهرا في مختلف المواضيع. ولكن النثر البنغالي القوى المنظم قد برز إلى حبز الوجود بفضل قلم المصلح الكبير والكاتب القدير « راجارام موهن روى » بطريق منشوراته التي نشرها يدعو المالاسلاح الديني والاجتماعي والاخلاق ، وكان «رجارام موهن روى» منقدما عن زمنه الديني والاجتماعي والاخلاق ، وكان «رجارام موهن روى» منقدما عن زمنه ولم يقدر عامة الناس قيمة المبادي التي ها إليها ورفضوا الاستاع إليه ولكن بهذة من فطاحل العقلاء في القرن التاسع عشر تنبهوا إلى قيمة مبادئه وأهدافه ، وساروا على منواله في دعواتهم وتعاليمهم الاصلاحية ، وأسسوا بنيان تقدم بلاده في النهج الذي سارفيه « راجاريم موهن روى »

وكان هذا التطور نقطة تحولف تاريخ النهضة البنغالية ، وفى تاريخ المهدالانجليزى بالهند فى القرن العشرين .

وأما النثر البنءالى فقد أحرز تقدما ملبوسا فى القرن التاسع عشر ، ودخل إلى حقل الجودة والمتانة والتنوع لفظا ومعنى ، ونشأت هناك فىذلك العصر مدرسة رام موهنية ، التي عرفت باسم ، « تشوابو دهنى »

#### الأدب الحديث

وقشاً فى ذلك العصر شاب تشيط يقف فى مقدمة صفوف شباب البنغال السكتاب المهرة وهو و ميشيل ماد هو سودن دت ، الذى اشتهر بكتاباته فى الملغة الانجليزية ، وتبحر فى عدة الخات أوربية قديمها وحديثها ، ويعد و دت ، من مؤسسى الآدب البنغالي الحديث ، ومن أو ائل الشعراء البنغاليين المحدثين ، وكان بمثابة جسر بين الثقافتين الآوربية والشرقية ، بعد أن كانت هناك فجوة تبعد بينهما ، وأصبحت الاداب الآوربية شائمة ومعروفة بين كتابنا وقرائنا وقرائنا

وبعد أن أحرز الآدب البنغالى نجاحاكميراً واسع الآفق بفضل « دت » أقى كائب بنغالى ملهم آخر ألا وهو : « بنسكم تشتدرا تستندوباهيايا » وكتب رواية إنجليزية ياسم « راج موهين » ، وأنتج كذلك عدةووايات عالية القدر وذائمة الصيت في الآدب البنغالى ، ولم يمض وقت طويل حتى برز رائدا للنثر السنغالى الحديث ، وحاز مقاليد السكتابة في عصره .

نتيجة لهذا النحول الجديد جاءت مسارح قومية في شي أنحاء البلاد تعرض فيها مسرحيات وتمثيليات تدور حول القومية المنزايدة والاحترام البالغ للمبادى الدينية والاسطورية القائمة في أذهان الشعب الهندى ، ووضع بنكيم تشندرا ، عددا من الروايات المليئة بالأفكار القومية والحقائن التاريخية الثابتة . وكلما أو جلها يهدف إلى بذر بذور حب الوطن ، والشعور القومي في أذهان الناس ، ودعوتهم إلى التضحية والتفاني في سبيل الوطن والامة ، وقد ذاع صيته كوطني كبير ورائد للقومية الهندوسية ، ولا يسعنا

إلا أن نصرح ببعض الفشل الذي منى به في الروايات التي كتبها في أواخر حياته ، مع كونها ذات قيمة كبرى في شقى النواجي ، منها عدم الاعتناء بمواجهة القضايا الوطنية الفائمية في البلاد في أيامه ، وليكن بالتأمل في ثنايا أفكاره نرى أنه لم يتسبب مطلقا في الحط من شيء من حبه العميق الوطن وشدة قلقه على الهوة التي سقطت فيها بلاده في شتى مرافق الحياة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ، وكان في الحقيقة مصدر قوة ليكتاب عمره والذي بعده .

## طاغور والاكدب البنغالي



كان طاغور بنحدر من عائلة عريقة فى الوقار الذاتى ، وبعيدة عن المباهاة والتظاهر ؛ مع أن الشاعر الحكبير « بهارى لال ، قد ترك نفوذا بالفاً فى تسكوين شخصية طاغور ، وتشكيل عقليته، وتما رابندارانات طاغور كشاعر طبيعى يملك مواهب شعرية فطرية حرة من شوائب التقليبيد ، وأدران الحرافات البالية . وبرزشا حرا ينتمى إلى مدرسة « الفن الفن ، مع مهارة تامة وعبقرية كاملة فى فنه ، وبدأ يضع عدداً قبا من الإناشيد الرائمة الجذابة ،

والممرحيات، والقصص القصيرة، والمقالات الجيدة منذ سن العشرين من عره، وبعد مدة قصيرة من حياته الادبية شعر بضرورة ملحة للخوص فى خضم الحقيقة، ونشدان الحق، وسير الاسرار الكامنة فى طيات الطبيعة بقلب حازم ثابت، وعقل متدبر وقاد، وتقيعة المشدان الحق، وهروبه وراء الطبيعة، طبقا للمرفة والحقيقة المكلية، وحبه العميق لجمال الخلق، فشأ فيه الحنين والتلهف إلى معرفة الاله، وبعبارة أخرى نحو العرفان، والحقيقة، والحنير العام، وإدراكه الواسع العميق لحقائق الحياة لم يدعه يمترف بالفواوق القومية، والوطنية، مع كونه ينحدر من عائلة هندوسية وطنية تتمسك بالتقاليد القومية، وأدرك بثافب فكره أن بلاده لابد أن تتبع حياة جديدة بعيدة عن المتقايد الاعمى لمظاهر الحياة الاوربية، وعن الحزعبلات التي علقت بعيدة عن التقايد الاعمى لمظاهر الحياة الاوربية، وعن الحزعبلات التي علقت بعيدة عن التقايد الاعمى لمظاهر الحياة الاوربية، وعن الحزعبلات التي علقت بعيدة عن التقايد الاعمى لمظاهر الحياة الاوربية، وعن الحزعبلات التي علقت

وفى عام . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، التدرا المات أربعين عاماهن هره الحافل بالأعمال القيمة . وحاز حينتذ رتبة شاعر عظيم و نال صيتا بعيدا وراء حدود ولايته أكثر بما نالهمن أهله وقومه ، وكان القرن العشرون القطة تحول عامة في الادب البنغالي بظهور جموعة شعرية معروفة لطاغور د ناى وديا ، مشتملة على مائة قصيدة من الشعر القيم ، ومعظمها حول وعي الشاعر الاسرار السكون وخالقه وقداسة الحياة اليومية وواجب كل إنسان نحو وطنه وأمته ، وكانت هده المجموعة كتابا قيما قويا لطاغور ، ويعد في مقدمة المراهب التي منحها اشعبه وللإنسانية جمعاء .

## قاضي نذر الإسلام

دخل الأديب السكبير والشاعر الثورى البنغالى قاضى نذر الإسلام ، إلى ميدان الآدب بكلسكنا في عام ١٩١٩ م . وبدأ أعماله الآدبية وهو لم يتجاوز سن العشرين بالقصيص القصيرة الحيالية ، وكانت قصصه القصيرة بمثابة مصدر هام لمطامح الشباب الذين يفورون فتوة وطموحا ، وأصبحت محلا الاستهالة

القراء كبارا وصفارا ، وجالا ونساء ، عامة الناس وخاصتهم . وانتهل نذر الإسلام من الحركات الفكرية والسياسية السائدة فى عصره من حركة الحلافة الشهيرة والمؤتمر الوطنى الثائر . ووضع نذر الإسلام أشعار البطولة والحماسة والاغانى الشعبية فنالت ذيوعا واسعا وقبولا حسنا لدى الجمهور ، وبعد عامين من تلك الفترة كتب قصيدته المعروفة ، ودروهى ، أى الثائر وأكسبته هذه القصيدة شهرة واسعة لا فى البنغال فقط بل فى طول الهند وعرضها ، ورجت به مقالاته الثورية فى السجن حيث صام حوالى أربعين يوما احتجاجا على تعسف الحكام وسطوتهم .

ومنذ ذلك الحين صار في مقدمة المكافحين لآجل الحرية، وكانت أسلحته الرئيسية فيها أشعاره النارية وأغانيه الثورية التي هي حرب شعواء لاهوادة فيها على الظلم والاضطباد وجميع أنواع الاستغلال والاستعار . وعد شاهرا للشعب \_ لا البلاط \_ وفي الوقت ذاته ألف أشعارا خرامية وغزلية ، وكذلك عدة أناشيد دينية وروايات ومسرحيات وتمثيليات قيمة ، مع أنه اشتهر \_ فوق كل الإعتبار \_ بأشعاره وأغانيه ولم ينج تذر الإسلام أيضاً من ألسنة النقاد والحساد ،ولكن شجاعته كانت منقطعة النظير وعقيدته واسخة في إمكانية شحد مواهب الرجال والنساء والاستفادة منها إلى حد كبير في سبيل تقدم المجتمع والوطن .

ويندر أن نجد لأشعاره مثيلا إلا نادرا عند أقرائه ومعاصريه ، وتشم منها الديمقراطية والشعبية الخالصتان ، وأدرك الشعب تماما حميته وغيرته نحو الشعب والوطن .

وبعد نذر الإسلام، وقف في ميدان السبق الشاعر الريني و جسيم الدين ، وأسدى خدمات جسيمة في سببل النهوض بالاهاب الشعبية سيا الشعر الشعب وأبعبت بنغال قبل المهد البريطاني أيضا أساطين من الكتاب في الآدب البنغالي مثل : ودولت قاضي ، و وعلاؤل ، في القرن السابع عشر للميلاد ،

كما أن الأمراء المسلمين وأعيانهمكان لهم قضل في إثراء الآدب البنغالي ، ولسكن مع اضمحلال نفوذهم في الحدكم في السنين الأخيرة اضمحات تبرعاتهم لمكتبة الادب البنغالي الحديث، وبسبب التمرد الواقع في عام ١٨٥٧م، وابتماد جمهور المسلمين ـ بايعاز من بعض علمائهم ـ عن التعلم الإنجليزي ،وصاوت الطَّاتَفَةُ المسلمةُ في البلاد في موقف الآعداء الآلداء للحكم البريطاني، وتسرب الوهن والخول والاضطهاد إليها من كل صوب ، ولم ينقذ الموقف من الإنهيار إلا بمض المصلحين المفكرين مثل: رسيد أحمد خان ، و نواب عبد اللطيف خان بهادو ( بنغال )، الذين دعوا بضرورة التعلم الحديث خصوصاً الإنجليزية لمسلمي الهند ، نظرا للغاروف القائمة فيها ـــ ودبت موجة من الاصلاحات في معظم أنحاء البلاء ، و لعبت بنغال في هذا السبيل دورًا هاما جديرًا بالذكر . ومن الذين قاءوا بدور قوى فى ذلك العصر إمداد الحق ولطف الرحمن وبجوم رقية الشهيرة بالمسرَّآر . أس . حسين ، وهؤلاء لم يعرفوا بالأعمال الأدبية الجصيبة ، بل بنوعية المواضيع التي كانوا يعالجونها في كتاباتهم ، فسكانوا كتابًا الانسانية أولا وقبل كل شيء . وفي هــــذه الا وقات أنشئت في « داكا » بالبنغال الشرقية هيئة أدبية خاصة باسم : « مسلمساهتيا سماج. . وكان شعارها التحرير الفكرى ، واستلممت أهدافها من زعاء الاصلاح الباوزين حينذاك مثل : د كال أتاتورك ، في تركيا و درام موهن راى ، و د رايند رانات طاغور ، و « برامانا تشودری » وغیرهم ، وساه فی برابجها أساندة جامعة داكا وطلابها المولمون بالا دب والا دياء . وضمت تلك الهبئة نبذة من فطاحل الكتاب المنفأ لدين.

#### دور النساء في الادب البنغالي الحديث

العبت السيدات أيعنا دورا هاما فى سبيل التبرع لمسكتبة الا دب البغنالى الحديث ، ومن الاسماء الجديرة بالذكر منهن : « سورنا كا رى ديوى ، و « جريندرا موهنى داس ، «ومان كارى ديوى » و « كامينى ديوى » و « بريام

وادا ردیوی ، و « بیجوم رقیة ، و « نیروبا مادیوی ، و « با نی دیوی » و « آشا بور تا دیوی» و « رادها رای » و « محموده خاتون صدیقه، و « بیجوم شیس النهار ، و « لیلی مزومدار ، و « برودیوا بوس ، و « بیجوم صوفیا کال ، و « سنتادیوی » ،

#### أدب الاطفال

ربما يعد من ميزات الآدب البنغالى أدب الأطفال الناهض إلى جانب الا دب الشعبي البارز. وأصبحت الملاحم الهندية الكبرى القديمـــة مثل و رامايانا » و « مهاجارت » بمثابة الاداب الفنية بدروس جذابة للاطفال » إلى جانب كونها في مقدمة الآداب الشعبية في البنغالية بوجه عام ، وأحرزت أشعار الاطفال الشهيرة لرابندرانات قبولا حسنا وذيوعا واسعا في الادب الحديث ، ويليه في هذا المضهار « أبا تندرانات طاغور » زمم حركة إصلاح الشباب و « دكستارانجان مترا بجومدار » و « أبندراكشور روى » و « جو جيندرانات بوس » و « سكار روى » ،

وعرفنا بما ذكر أن الآدب البنغالى غنى بالاشعار والقصص. الخيالية ، ولحنه لم بحرز تقدما هائلا فى ميدان الروايات والمسرحيات الحديثة . وابتدأ تحول ميمون فى هذا الآدب فىأواخر القرن الماضى إذ وضع «دينا بندومترا» روايته الشهيرة « نيل داربان » ولحكن « التمثيليات الشجية » تغلبت عليها وسدت طريق تقدمها ، وكان « جريش جندرا كبوش » و « ريحندر لال روق من زعماء مكتبة التمثيليات الشجية فى اللغة البنغالية فى العصر الحديث . وأما روايات « را بندرا نات » فتشكل مدرسة تقوم بذاتها ومعظمها درر أدبية ثمينة ،

# الكجراتية

هى لغة منطقة وكبرات ، الواقعة في سواحل الهند الفربية ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من خسة عشر مليون نسمة ، واللغة والكجراتية ، منحدرة من أصل سنسكرتى ، وأصبحت لغة قائمة بذاتها مئذ القرن الثانى للميلاد ، والحن بدأت تعرف بهذا الاسم الجديد الخاص منذ القرن السابع عشر ، أى يعد أن أصبحت المنطقة مقاطعة خاصة ذات حدود سياسية تعرف باسم كجرات ، ويرزت أول جماعة من الشمراء الحجراتيين إلى عالم الشهرة في أوائل القرن الرابع عشر ، وفي مقدمة تلك الطابعة « نرا سما مهمتا » و « ميرا باى » وكان من أشهر الشعراء الذين أضافوا ذخائر أدبية شعرية قيمة إلى المسكتبة المحجراتية . وخلال فترة على ألف وأربعائة وأربعة عشر وألف وثمانمائة واثبية عشر وألف وثمانمائة واثبية السكجراتي ،

ولـكنالشعر السكجراتي استمر خلال هذه الفترة الطويلة التي دامت أربعة قرون متتالية خاليا من تناول حقائق العالم والحياة الابدية . وقد انحصر معظم المقصائد الغرامية الموضوعة في تللك الاحقاب على تقديس الحب الحالص وتشريحه والمتقيب عنه بين « رادها » و « كرشنا » ومعنى هذا أن الشعر كان يتمشى طوال تلك الفترة طبقا للنزوات التقليدية القديمة ، مع أن هذه الزوات قد نضب عاؤها منذ نهاية القرن الثامن عشر .

والحياة في كجرات واجهت نوعا من الخمول والجمود في أواخر القرن المذكور تتيجة لوفاة سلطان « سورت » في عام ألف وسبماتة وتسع وتسمين

ولفتح أول مدرسة تبشيرية في «سرام بورا» في نقس العام ، ومنذ ذلك الحين طرأ نغير شامل في النظام القديم ، وحل محله نظام حديث متطور في جميع مرافق الحياة ،

## اثر الثقافة الغربية

منذ أن وطنت أقدام الإنجليز القارة الهندية واستقر حكمهم فيها ، جرى تيار المدنية الغربية في شرايين البلاد وبددت الاختراعات العلمية الحسديثة المسافات الشاسعة ووسعت آقاق الفكر الإنساني، ووضع بهذا التحول المفاجيء حد التوترات السياسية الداخلية ، وبدأ شباب كجرات يعضون بالنواجذ على أنواع من النشاط الملاصلاح الاجتماعي ونحاربة الجهل والخرافات والحزعبلات وعادة زواج الاطفال والبون الشاسع في من الزواج ، وأما الادب اللذي فشاً في هذا الدور المعروف عندهم باسم « دور نرماو ، فيا بين عامي عامي ١٨٢٠ — ١٨٨٦ فكان أدبا نموذجيا يمثل — الأول مرة — المواضيع عامي الدور الاشعار الشخصية والتمثيليات التاريخية والمسرحيات الاجتماعية والرسائل و تواريخ الحياة والسير والنقد الادبي وما إلى ذلك ،

وهذا الدور لايعتبر دورا هاما في تاريخ النركيب والمزج ــ إذا صح هذا التعبير ــ بين الثقافتين الغربية والشرقية . ولم يعد ذلك النركيب تركيبا فنيا محضا بل كان أساسه الآصلي هو الثقافة الشرقية وقد أخذت العناصر الصرورية من الثقافة الغربية ، ثم جمع بينها بحيث يتايز كل منها عن الاخر ــ هذا هو عصر المفكرين الانعكاسيين ، وصفاتهم المميزة هي الاتزان الرصين والاهتمام بخطورة الموقف واستقراء الامور الحقيقية ، والسبب المعقول ــ لاالتقليد الاعمى ولا الاعتقاد المتوارث ، هو الذي ينبغي أن يكون في القضايا الاساسية التي كان يواجهها عصرهم ، ويقلبون الاموو ويحللونها بطريقة لا تجرح شعود التي كان يواجهها عصرهم ، ويقلبون الاموو ويحللونها بطريقة لا تجرح شعود

الارستقراطيين ولا تقاوم مطامح الجيل الجديد رأمانيهم . ومن ميزات هذا الدور أيضا ظهود القصص القصيرة فى النثر والقصائد الغزلية والمرثيات والروايات العديدة . ومن تتاكج هذا الدور الرواية المشهورة « سرا سوادى جندرا ، فى أربعة أجزاء ، وهى تعتبر من أكبر الاحمال الادبية .

## عصر غاندي والأدب الكجزاتي



كان عام ألف وتسمائة وأربمة عشر نقطة تحولى فى الا دب الكجراتى وقد صادفت ذلك العام عودة للمائما غاندى من أفريقيا وتطورات هامة فى المقارة الهندية . ودبت حياة عاطفية انفعالية فى كجرات ، بل وفى سائر أنحاء البلاد نتيجة المحوادث العالمية الحطيرة مثل حركة الحكم الذاتى التي قام بها المهائما غاندى فى الحند ، وفشوب الحرب العالمية الاولى والثورة الروسية . وجاش صدر كجرات بروح الحسكم الذاتى والحرية العامة سلا الحربات الدينية والافتصاديه والاجتماعية والفكرية والادبية أيضا سو هكذا بدأت كجرات تخفق بحياة جديدة فى مختلف الميادين . أما

بالنسبة إلى الميدان الأدبى فقد رأى ذلك العصر تبدلاً كاملاً في الاحتفالات بالمواليد والوفيات لرجال الادب البارزين وفي المعارض الفنية والمناقشات الادبية والاجهاعات الخاصة المنعقدة الإستاع إلى القصص والاغاني الشعبية كا شاهد بداية دور الادب الغرامي. وكان الكانب في دعصر غاندي، ينظر إلى الحياة من شي زواياها وخباياها. وكانت الحالة الاقتصادية غير المتوازنة تثير الهمم وتشحد العزائم. ولاغرو في ذلك لا نه قد استلهم مواضيع كنابته واستوحاها من دعوة المهائما غاندي إلى خدمة الطبقات السفلي والعمل لرقى الاقاليم والقرى وانتعاشها والسعى للقضاء على المنبوذية وبث روح المساواة والتعاون بين طبقات الشعب. ومن الاثار التي تركتها الا غنياء فقط، بل حولوا أفكارهم وأقلامهم نحو معالجة شئون المطبقة الفقيرة وغير المتعلمة التي تقطن في مثات القرى الهندية ، ومن الناحية العلية فان وغير المتعلمة التي تقطن في مثات القرى الهندية ، ومن الناحية العلية فان الادب النثرى المحجراني بدأ يتبع طرازا جديداني اختيار المواضيع وأساليها فصبحت الروايات تلتزم زاوية جديدة موضوعا وأسلوبا ، بينها أخذ فن فاصبحت الروايات تلتزم زاوية جديدة موضوعا وأسلوبا ، بينها أخذ فن القصص القصيرة شكلا خاصا بمتاز عن غيره من الاشكال الآد مة .

#### عصر الاستقلال

إن اليوم الحامس عشر من شهر أغسطس عام ألف وتسعائة وسبعة وأربعين ، أى يوم الاستقلال قد فتح بابا جديدا جليلا فى تاريخ الهند المديد والفرق بين الآدب الحكجراتى قبل الاستقلال وما بعده ليس بشاسع . حيث يسوغ لنا القول بأن الا دب بعد الاستقلال آدب حديث، بيها ما قبله يوصف بالقديم . فالشعراء ، والروائيون ، وكتاب المسرحيات ، والقصص القصيرة والتمثيليات قبل ١٩٤٧ ما زالوا يواصلون نشاطهم ، ويقبضون على زمام

القيادة في هذا الضار، وكان الشاعر الكجراتي متشبعاً بروح الحرية والوطنيه الحكانت هذه الروح نصب عينيه سواء كانت في أغانيه وقصائده ومنظوماته القصصية أو المسرحية بحيث لا يخلوشعره بطريقة أو بأخرى من تأثير هذه الروح، وما كان يختار من التواريخ والاساطير إلا الحوادث والنظريات التي تنعكس فيها هذه الروح التي أخذت بمجامع قلبه، وكان دوره واضحا جليا في هذا المضار. واتجاهات الجميع كانت منصرمة إلى هدف واحد، آلا وهو تحرير الملاد من الحركم الاجنبي وإنقاذ الامة من آثار الفقر والجهل والمرض، ولو أن الاستقلال قد أنول عن عاتقه مهمة النصال في سبيل الحرية والمرانية والبرامج التقدمية التي تجرى في طولي البلاد وعرضها لبناء وطن العمرانية والبرامج التقدمية التي تجرى في طولي البلاد وعرضها لبناء وطن سعيد ذي رفاهية وطمأنينة كاملتين.

## الشعر والموسيق

أتى هلى الآدب السكجراتى دهر فيا قبل حوالى خسة وعشرين عاما لم يسكن فيه انسجام بين الشعر والموسيق . حتى لم يسكن بعض الجهات الآدبية تعتبر الموسيق من عوامل الحيوية للشعر . ولسكن من بواعث الغبطة والسرور أن معظم الشعراء قد تحرروا من هذا التوهم والتخيل الطارئين قبل أن يفلت زمام الفرص السائحة ، وواصلوا وضع الآغانى المليئة بالجال ورقة الاسلوب ، إلى جانب أشعارهم السكلاسيكية على بحور سنسكرتية قديمة . وشعراء كجرات اليوم حققوا نجاحا باهرا في ميدان الآغاني الوطنية والشعبية وهم الان يميلون إلى الموسيق والآغاني في أشعارهم أكثر من البحور والآوزان السنسكرتية القديمة .

ويبدو أن الشاعر الـكجراتي قد ترك ـــ في الوقت العاضر وإن لم يــكن

إلى الابد ـ الاشعار الحاسية وقصائد البطولة والملاحم . وأما المحافظة على الطراز القديم من الشعر فلم زالت حية في مدرسية وأوما شنكر، الدى هو أشهرالشعراء و دسندرام» و وسندرام» و وسندرام» و وسندرام» و وسندرام» و السنين الانجيرة بديوانه الحامس المعروف: في الجيل الحاضر قد تبرع في السنين الانجيرة بديوانه الحامس المعروف: وسنتا ورشا ، ونجد فيه بجموعات من القصائد التي تصف جمال الطبيعة وطرق حياتها بطريقة جذاية حيث تبر العقول . وأما ديوان و راترا ، لسندرام اللاى صدر قبل بعنع سنين فسجل حافل لحذاقته في المملكة الروحية ، ولم يعد و سندرام، شاعرا أرضيا ، بل كان يطير في أفق العالم الروحي ، بينها كان وأوما شنكر ، ينفذ إلى مظاهر حال الارض ولم ينزل و سندرام ، من أفق الفاسفة والجال العلوى إلى الجال السفلى ، واسكن طلب الحق كان هدفيها مع أن الواحد يناشده ويريد تحقيقه في شكل الجال العليمي ، وآخر يريد الوصول الي هذا الهدف المنشود بواسطة ويوغا ، .

#### الندوات الشعرية

ما زالت الندوات الشعرية ومحافل الأغانى وبجالس الخطب تحتفظ بشهرتها السابقة في شتى أنحاء كجرات . ومن الطريف أن المجالس التى تلقى فيها الاشعار المكتوبة في بحور كلاسيكية وأوزان سنسكرتية تعرف و بكوى سميلين بينها تعرف المجالس الشعرية التى تلقى فيها الاشعار المكتوبة بوزن غزل والاردية و بمشاعرة و وهذا النوع من الندوات الشعرية سه بدون شك بيساعد على بث الروح الشعرية بين عامة الناس وخاصتهم على حد سواء . ولكن لسفا بمتاكدين هل الشعر الذى ينال قبولا حسنا وتصفيقا حماسيا من الحاضرين في دكوى سميلن ، أو و المشاعرة ، أحسن أسلوبا وأروع معنى وأوفر جمالا فنيا ، من الذى يلتى فى جو هادى و خال من التصفيقات وهتافات الترحيب أو يدون فى كتاب أو ينشر على صفحات الجلات والصحف بدون ضجة وضوضاء

قرب مجمع تراه يرحب بشاعر بمجرد النظر إلى طريقة إلقائه وكيفية بيانه أو الاستاع إلى صوته الموسيقى أو إلى الالفاظ الحلابة التي يستخدمها ، ليس إلا ، وهذا دليل ساطع على أن الترحيب الذي يناله شاعر أو التصفيق الذي يلاقيه في الندوات الشعبية أو الاحتفالات العامة لا ينبغي أن يكون معيارا لتفضيلي شعر على آخر .

## الروايات والتمثيليات والقصص القصيرة

اشتهر الاكدب السكجراتي بالرويات لاتاريخية والشعبية والثقافية وأنبت الروايات السكجراتية الحقيقة القائلة : « إن الجدارة والشهرة لا تجتمعان بالضرورة دائما » ومن أشهر الروائيين في الجيل الماضي « رامن لال ديسائي » و « منش » و « جهاور جند » و « جنواند راى » و « جنبلال شاه » . وقد اشتهر من الجيل الجديد « بنالال بتيل » و« بتمبار بتيل » وغيرهما . وكلمنهم قد تبرع بروايات قيمة مفيدة تلم بشرايين الحياة الشعبية . ولسكنها ما زالت في معزل عن المستوى العالمي . ولا نجسد منها إلا فليلا قد وصل إلى الصيح البعيد ،

وأما الروائى المعروف د بنالال ، فقد نزل إلى أعماق الحياة الريفية وحجم عودها ، وعرف الحب والسكر اهية والضيق والسعة والمشح والسكر والحاس والحنود والجهل والادراك والاستقامة والاعرجاج والمداهنة والإخلاس من تجارب الحياة الشعبية ، وقد تجلت مظاهر هذا وذاك في رواياته الطريفة ومن رواياته الخسالدة الى تنفث الحياة السرمدية في الا دب السسكجراتي ومن رواياته الخسالدة الى تنفث الحياة السرمدية في الا دب السسكجراتي ومن رواياته الخسالدة الى تنفث المحياة المدن كلما وثب إلى الحياة في المدن وملاجيو ، و د ما نويني بهواى ، ولسكنه كان كلما وثب إلى الحياة في الميدان أهتر غريبا عنها بعيدا عن تياراتها المالوفة ، ومن أشهر الروائيين في الميدان المتقافى د دار شاك ، وهو مفكر متبصر ، وقصاص ماهر ، يحتفظ بفلسفة

حياة خاصة ، يحاول ألدعوة إليها بواسطة الروايات . ولاجل هذه ألفاسفة الخاصة نالت رواياته قبولا مرموة واستقبالا حارا في بعض الاوساط العلمية ، وأما الاتجاه تحسو تمجيد الماضيو تبجيله فن مميزات الروائيين التاريخيين إلى يومنا هذا ، وكان الروائيون والكتاب الاخرون ينتفعون بالماضي وأحداثه الحالدة أيام حمكم الإنجلين في الهند لإثارة الشعب ضد العبودية وتشجيع الوطنيين في ميدان الكفاح لا بحل الحرية والحكم الذاتي فكانوا يقتبسون من النقط البيضاء والا حداث الجسام فيتصورونها في قالب تمثيلي جذاب ليتذكر الشعب ماضيه المجيد وتشحذ هممهم نحو التخلص من الذلة النساسة التي وقعوا فها .

وأما الا دب السكجراتي فم يخل من القصص الواقعية أيضا إلى جانب القصص القصيرة الخيالية . وهو في سيبل توفير هذه الواقعية يصل بالروايات والتمثيليات إلى درجة الحوادث الواقعية ونجد جهاعة من الروائيين وكتاب المقصص يحاولون تصوير النواحي الجميلة والشريفة من طبيعة الانسان بدون الالتجاء إلى التهريجاب الحيالية البعيدة عن الصور الحقيقية . هلى أن النظرية الرئيسية التي تشغل أفكار السكتاب الكجراتيين بوجه عام، هي الفصاد الاجتماعي والفقر والجهالة والضغائن وانحلال الاخلاق . وأما القصص التي تدور حول الرحلات والنزهات والصيد وقسلق الجبال والنظريات البعيدة هن الحقائق المالمية فليست إلاشذرات تذرهنا وهناك . ومن الاحداث التي شحدت قرائح الحالية فليست إلاشذرات تذرهنا وهناك . ومن الاحداث التي شحدت قرائح العظيمة ، والقحط المخيف في بنغال واستقلال البلاد و تقسيمها ، والحوادث العظيمة ، والقحط المخيف في بنغال واستقلال البلاد و تقسيمها ، والحوادث المؤلمة التي تبعته ، ومشروع الهند السنوات الخس ، والمحاولات الوطنيه لرفع مستوى المعيشة الشعب والدور الذي لعبته الهند في الشئوى العالمية والقضايا الدولية .

وتنقص الادب الكجراتي الانتمثيليات منالدرجة الاولى مكتوبة فيماثلغة السكجراتية نفسها أصلا ، وأما المترجمة من اللغات الآخرى أرالمقتبسة منها فلا تعتبر من الاعمال القيمة في الادب، ومن أشهر التمثيليات المكتوبة في الكجراتية واى او باوى الادب و الكجراتي و واى الادب و الكجراتي المثيليات مكتوبة في النظم إلى جانب النمثيليات النثرية، ولسكن الجزء الفني من الادب التمثيلي في والسكجرانية، هو تمثيليات ذات شخصية واحدة، وهذا النوع من التمثيليات أحرز قبولا حسنا منذ أيام و بادوبهائي أمرواديا، ومنها تمثيلية و سابغا بهارا، ولا والاجتاعية المنتشرة في العصر الحاضر، بيتها يقود كتاباته السفاسف السياسية والاجتاعية المنتشرة في العصر الحاضر، بيتها يقود وكنلال ماديا، قارئيه سبمهارته اللغوية ورقته في الاسلوب، أحيانا إلى أحلام الخيال، وأخرى إلى عالم الحقيقة المرة، وأن الانفعال النفسي والحنان من لوازم الخيال، وأحدان الدور الواحد في الادب الكجراتي بصفة عامة.

# السير وتواريخ الحياة

ومن المواضيع التى نشأت فى الادب الكجراتي بعد الاستقلال كتابة : «السير الذاتية ، وكتب معظم الكتاب البارزين الكجراتيين تواريخ حياتهم وبأقلامهم ، وكل منها غنى بوفرة المواد وأساليب التقديم وفى مقدمة كتاب والسير الذاتية ، البارزة « نانا بهائى بهت» و « اندلال ياجنك، و « بربهوداس غاندى، وأما السير الذاتية لنانابهائى «جندرانى جرترا لقطعة أدبية قيمة يضربها المثل فى البساطة والسهولة وروعة المعانى بينا السير الذاتية لابدلال ياجنك تعطى بوان لم تسكن فى أسلوب أدبى جديد صورة حية لكجرات خلال الاعوام المتراوحة فيا بين ١٩٨٧ إلى ١٩٢١ ، وكانت كتابات «اندلال »الذى ساهم بنفسه فى معظم أنواع النشاط الذى جرى فى كجرات فى تلك الفترة ، حجة ساطعة عنها ، وكا أن كتابات ترسل الاصواء إلى خبايا الحوادث السياسية والإجتماعية والادبية والافتصادية التى واجهتها البلاد خيلال تلك المفترة المويصة ، ويقارن بعض المشتغاين بالادب سير ته الداتيه بالتى لغاندى المعروفة :

و تجاربي مع الحق ، ولكن البعض الاخر يرجح حد من هذه الثلاث حما دابر بهوداس غاندى ، نه «جيوان حد من حد بارود ، لانها تعطينا فكرة عامة مفصلة عن مولدا لمؤلف الذى كان يعاصر تلك الآيام التي كان المهاتماغاندى يقضى فيها معظم أوقاته في صومعته حد منفعسا في تجاربه مع الحق ومع عدم العنف ، ويها أنها تعطينا فكرة عامة عن الظروف الني ينمو فيها ذهن طفل برى ، والييئات التي يتغذى منها عقله النامى ، وكل هذا وذاك في أسلوب قوى جذاب ، وفهم حسن لطبيعة الحياة والمعقلية الانسانية

## الصحافة والرسائل

ربما يكون الجزء الضميف في الادب السكجراني والذي تغاضي عنه المكتاب بصفة عامة ، هو الرسائل الشخصية . وأن الجيل الحاضر ــ مع الاسف ــ لم يخلق بعد هـددا يذكر من كتاب الرسائل الشخصية الموضوعية في اللغة الـكجرانية . وفي الحقيقة هناك عدد من الرسائل الخيالية القديمة ، ولكنما لا تعالج الأمور من النواحي الوافعية الإلشائية . ومن هذا القبيل رسائل « نوانید » و « یکول تریبانی » و « جیود الرادیو » وغیرهم . وأما الصحافة \_ بالمكس \_ فقد أسدت خدمات جليلة وتبرعت تبرعا باهظا اصندوق الادب الكجراتي . ومعظم الصحف اليومية والجلات الاسبوعية أو الشهرية تخصص صفحات خاصة الأدب والبحوث العلمية وعرض الكتب ـ وهذه الخطوة ساعدت على إيجاد رغبة الاطلاع رالقراءة لدى القار أين والمشتركين والمكتاب. ومن أحسن المجلات الحالية التي تهتم بالشئون الثقافية اهتماما بالنسأ بجلة : « سنسكرتي » والق تهتم بالأدب بوجه خاص مجلة : « كار » ، وكذلك من المجلات الجديرة بالذكر صحيفة دجنا جومي ، التي ساهمت مساهمة فعالة في نشر الوهى السياسي في كجرات . هذا وقدد نشط بعض المجلات الدورية في نشر الوعي السياسي ونشر الاشعار التقريعية . وأما انتعاش هـذا النوع من الاشعار فقد بدأ بحركة و أتركوا الهند ، في عام ١٩٤٢ ولما وضعت الحكومة القيود العديدة على الخطابة والصحافة ، لم يمكن أمام الكتاب السياسيين وسيلة لانتقاد سياسة الحسكومة وموقفها إلا بالصور والمسكاريكاتور ، والمقالات الهزلية التلميحية والاشعار التقريعية \_ بدأ السكتاب السكجراتيون يستخدمون لأول مرة في الادب السكجراتي الاسلوب المشتخدمين لهذا المشتبيهي القديم المعروف باسم : « آكبيان » . وفي مقدمة المستخدمين لهذا الأسلوب في السكتابة : « ما نك » و تبعه آخرون حديدون ولا تزال الصحف السكجراتية تنشر مقالات هزاية وقصائد هجوية ومنها : « جنما بهومي » و « لوكاستا » .

وتحتل الروايات والقصص القصيرة مقدمة الأعمال الأدبية الا جنبية الق ترجمت إلى السكجراتية ولقائل أن يقول: إنه يبدو من هذا أن التجارة هي الباعث الرئيسي الدى يكن وراء هذه الحركة أكثر من الرغبة الا دبيسة الحالصة .

ومن المواضيع التي لم يحرز فيها الا دب السكجراتي الحديث تقدما ملموساً النقد الا دب، والنحو والتاريخ، وفقه اللغة ــ فلا غرو في ذلك لا نالا دب السكجراتي لم يأت إلى ميدان النهضة والرقى إلا بعد الاستقلال. وما هي إلا فترة وجيزة في تاريخ لغة أو ادب.

\* \* \*

# العراتية

اللغة المراتية هي إحدى اللغات الحية الشائعة في الساحل الغربي من القارة الهندية الواقعة بساحل بحر العرب، ويعود تاريخ الادب و المراتى ، إلى خميائة عام ، مع أن تاريخ نشأة هذه اللغة يرجع إلى أكثر من ألف عام ، والعوامل الطبيعية والإجتماعية هي التي تقتضي تطووا في الادب، وتحولا في التفدكير . وأما العامل الرئيسي حلى ما يبدو في قطور اللغة المراتية وجعلها الغة أدبية فهو التحول الجديد الذي طرأ على أذهان الشعراء التقدميين وفي وجهات نظر المفكرين والمصلحين الإجتماعيين، وبعبارة أخرى أن مذهبا ووحيا جديداً في التف كه قد ظهر في المنطقة ، وكان منشؤه الحواجز ووحيا جديداً في التف كه قد ظهر في المنطقة ، وكان منشؤه الحواجز المصلحية اليالية بين الإنسان وخالقه ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، فظهر المقايدية البالية بين الإنسان وخالقه ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، فظهر المدينة المالية بين الإنسان وخالقه ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، فظهر وآمنوا بمبدأ المساواة الإنسانية والعدالة الإجتماعية وسمو النفس البشرية .

والاساليب « السنسكرتية » كانت شائعة في الادب المراتى وخصوصا في الشعر ، لأن الشعراء المراتبين في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا يقسابقون في ميدان إظهار البراعة الفنية ، وكان معظمهم من رجال الدين المعروفين بالهند بوجه عام باسم د بانديت ، ونخص باللاكر منهم د رجنات دوان ، في القرن السابع عشر و « ماروبانث » في القرن الثامن عشر ، ولكن العابقة المتنورة لم تكن تستحي بأساليهم وبالمواضيع التي يطرقونها

وأما الرجل العادى فينأثر بهم كثيرا لانهم يقصون عليه القصص الشعرية اللذيذة ، ويتخذون أساطير الكتب المقدسة الهند وكية ، مثل : و راماين ، ودجيتا، و دمها بهارت، ، موضوعا لاشعارها ولاحاديث أنديتهم، ويصورون صورةدقيقة بديمة من تلك الاساطير، ومع هذا كلهكان الشعر المنثور والاسلوب الحديث السامى يأخذان بمجاميع قلوب الجيل الجديد، ويدخلان الهدوء والطمأ نينة في النفوس القلقة المضطربة ، وأما سرعة النمو في النثر المراتي فكان بطيئًا إلى حد ما ، ومن الأسباب المؤدية إلى ذلك البطء تعقيد الـكتاب بأساليبهم ، وتقييدهم له بأنواع التزمت البالى المبنى على التقليد. واكن الجذور المتأصلة في الناس من حب الأناشيدالدينية والقصصالشمرية المعروفهباسم: «شلوغاس» فأول من اهتم بالنثر في اللغة المراتية الـكاتب الشهير دبها بهواس ، في الغرن الثالث عشر . أما النثر الذي كان مستخدما فيالبلاط المسلكي والدواوين الحكومية فلم يكن نثرا أدبيا بمعناه الحقيق ، وماهو إلا أسلوب رتيب معقد ملى ، بالأرقام والوقائع الحسكومية واسكن النثر المراتى وثب وثبة سريعه ناهضة من أوائل القرن الناسع عشر ، ونال عناية من الآدباء وشغفا من الناس أكثر من الشعر نفسه ـــ والباهث الأول لهذه الوثية هو تأسيس المطبعة الأولى في المنطقة ، والنطور البام الذي حدث في الجهاز الحكومي في شتى مرافق الحياة ، والنبضة التعليمية في طول البلاد وعرضها . فهذا للقطور اكسب الادب النثري مكانة مرموقة في المراتبة

#### الشعر

دخل الشعر الثورى فى الآدب المراتى منذ عهد الشاعر الكبيركيشواست الدى كان ذا نفس ثائرة ، ولم تـكن ثورته موجهة إلى الناحية الادبية فقط ، بل وأثار الشعب وأيقظ همهم وحفزهم من خلال أشعاره إلى التفكير فى الواقع الماثل أمامهم ، وقد استامه منه عدد من معاصريه من شعراء الروح الوثابة والشحذ الذهنى ورقة الاسلوب ، ومن شعراء عصره الذين كانو يحتفظون بشخصيا تهم المستفلة ويتشبعون بالنشوة الروحية الوهاجة « ثارين وامن » ،

وكان يتحدث في أشعاره عن جمال الطبيعة وحب الوطن والروح القومية ، وكان أيضا ذاحس مرهف وقلب واع وعقل مستثير ، ويعتقد اعتقادا راسخا في مبدأ الكرامة الانسانية وعزة النفس ، وأما الوسيلة التي كان يتخذها لتهدئة النفوس المعزعجة فهي الالتجاء إلى التسامي بالنفوس الانسانية وتغذيتها بالنشوة الروحية ، وأما .ويناياك، فكان شاعرا مضطرب البال وقلقا في التفكيروخائفا يتردد بين الروحية والمادية ، ولم يحاول إيجاد انسجام بينهما ــ وعاصره شاعر آخر بسمي « جوبندا جراج » كان يصور منخلال أشعاره ومسرحياته الصراع الراهن بين المدرستين القديمة والحديثة ، وينظر إلى المتقاليد القديمة باشفاق بالغ ويدعو إلى التسلح بالآخلاق السامية والخصال الحميدة . وإن دجو بندا جراج ، كان متبحرا في العلوم والفنون العديدة وواسع الإطلاع وعالما بأسرار اللغةردةاتقها،ومنءبزاته استخدام الفكاهةفي تعبيراته، ويجد الناس متعة في مسرحياته ، وتسلية عن الآحزان التي تمكنت فيقلوبهم لانهم يجدون فيها عوضا عن شظف العيش وقلق النفوس، ومع هــذا كان دجوبندا جراج، ثا ثرا على الأوضاع الفاسدة والعادات البالية ، ويليه على هذا المنوال في اختيار الاسلوب وروعة الخيال ووصف الجمال الشاعر المعروف باسم : « بالكاوى ، ثم دب ، ن جوبتا ، الدى كان من أفارب الشاعر العظيم «كيشواست» وكان جويتا يؤيد. كيشواست » في مهاجمته الترمت الاجتماعي والادبي الشائع في الناس ، ولم يبلغ الستين حقوصل إلى أوجالصيت البعيد وبعده برغ نجم الشاعر الـكبير « راما جندرا تامب ، وكان يقرض الشمر بأسلوب غنائى جذاب ، وبِمبارات منمقة خلابة منسقة . وهذا من العوامل الراليسية التي ساعدت على شهرته الفائقة منذ عنْفُوان شبايه . ونبخ دتامب ، في مجتمع إقطاعي أرستوقراطي وتجلي أثر هذه البيئة فيشمره ومع هذا كان الناس يعجبون بشمره . وكان يحاول أحيانا الهروبءن وافع الحياة والتحليق فيءالم لخيالوالطموح البديع بينها كان «كيشواست، يصورالواقع والحقيقة .

#### المسرحية

آت المسرحية ــ لأول مرة ــ إلى حيز الوجود في الآدب المراتي في عام عناصر المسرحيات مند ما ظهر السكات المسرحي الشهير وكيرلوسكار ، واكتملت عناصر المسرحية المعروفة بعنصرها الموسيق ، البالغ صيتما إلى شق أنحاء البلاد . وهي المسرحية المعروفة بعنصرها الموسيق ، البالغ صيتما إلى شق أنحاء البلاد . وهي إلى يومنا هذا فريدة بنوعها وعيزة بعناصرها الشيقة . وتلاه المسرحيات واختيار وديوال ، الذي كان يحذو حذو وكيرلو سكار ، في تأليف المسرحيات واختيار الاساليب وتصوير الحقائق بصورة جذابة غنائية حيث تبهر القلوب وتأخذ بأذهان القارئين والمتفرجين لتجول في ميدان الخيال الرائع ، فوضسم سبع بأذهان القارئين والمتفرجين لتجول في ميدان الخيال الرائع ، فوضسم سبع مسرحيات شهيرة ، ستة منها على مثوال سنسكرتي ، بل ومنقولة من الآدب السنسكرتي أو الانجليزي ، والسابعة من انطباعته الخاصة من تجارب حياته فسماها و شاروا ، وتدور وقائعها حول مشكلة اجتهاعية ، فقد تزوج رجل فسماها و شاروا ، وتدور وقائعها حول مشكلة اجتهاعية ، فقد تزوج رجل عجوز في سن الستين بينت بسكر لا يتجاوز عمرها عشرين عاما ، وسرعان ما انتهى أجله ، فقرك زوجته الشابة أرملة بدون ملجأ تلجأ إليه وتصبح عالة انتهى أجله ، فقرك زوجته الشابة أرملة بدون ملجأ تلجأ إليه وتصبح عالة على المجتمع .

وفى المرحلة الآخيرة للآدب المراتى — الذى نحن بصده الآن — ظهر المؤاف القدير و جندامان كالسكر ، الذى وضع خمس مسرحيات ، ثلاث منها تدوو حول المواضيع التاريخية ، وأخريان متخذتان من الآساطير القديمة وكان أوفق السكتاب المسرحيين وأعداهم على حد تعبير بعض الآدباء الناقدين فبالجلة كانت المسرحيات في هذه المرحلة من الآدب المراتي متنوعة المواضيع ومختلفة الآهداف والمقاصد ، مع أن الناحية الموسيقية كانت غالبة عليها أكثر من أى شيء آخر ، ولم تسكن تميل إلى الحياة الواقعية أكثر بمنا تميل إلى الحياة الواقعية أكثر بمنا تميل إلى الحياة وما إلى ذلك .

#### الذر

ينقسم النثر في الادب المراتي \_ كسائر الآداب \_ إلى قسمين : نثر عامى ( دارج ) ونثر فصيح ، وكلا القسمين قد لعب دوراهاما في ميدان الاصلاح الاجتماعي ، وأسس الزعيم المصلح السكبير ، لوك مانيا بال جنجادهما تلاك ، في أو الهل القرن الناسع عشر بجلته الشهيرة ، كيسرى ، لسان حال القومية المتطرفة ، ورمز الحركة الوطنية التي كانت تجرى تحت زعامته حينذاك في معظم بقاع البلاد البندية . ولم تلبث أن تصبح هذه المجلة عاملا فعالا للاصلاح السيامي ، في أسلوب تثرى جذاب ، سهل المنال لعامة الشعب وخاصتهم وبدأ وكانت تشن حملة شعوا ، من الوقت نفسه يصدر بجلته الاصلاحية وسدهاركا ، وكانت تشن حملة شعوا ، من الموقت الفاسدة والخزعبلات على رغم وكانت تشن حملة شعوا ، من الموقت الفاسدة والخزعبلات على رغم مر الآيام نالت المجلتان شيوها واسعا وعددا من الفراء الذين يشغفون بموادهما وأسائيهما وتحليلهما الفي لشتى المواضيع ، وامتاز ، تيلك ، ، وكان واسع وأسائيهما وتحليلهما الفي لشتى المواضيع ، وامتاز ، تيلك ، ، وكان واسع الاطلاع مولها بالقراءة ، بالنثر السهل في كتابته ، وبأسلوب حر من قيود التقليد واجتناب غرائب الالفاظ وشوارد الكلات في خطابه .

## القصص القصيرة

لادل مرة في تاريخ الآدب المرائى أنت القصص القصيرة إلى حيزالوجود بنطاق واسع ، ومع ميزاتها وخصائصها ، أما قصص أمثال د أبتى ، و د كولها نكار ، و د كالسكار ، و د جورجا ، فما هي إلا شبيهة بالقصص المنسقة المنسقة أر بالروايات المقتضبة ، وظهرت المجموعة الآولى للقصص القصيرة الحديثة الممتازة في الاسلوب والتحليل النفساني للقصصي الشهير ديوكار كريشنا ، وتليهافصص د كهندا كار ، و د فادكي ، وكتب دجوش ، قصصا عاطفية تدور حول الحياة الداخلية الشعب بينها شرع د بوكيل ، في أقصصا عاطفية تدور حول الحياة الداخلية الشعب بينها شرع د بوكيل ، في أ

كتابة القصص الفزلية التي تحتوى على لمحات من حياة الشباب من الطبقة السفلى من الشعب . ولدكن قصصه انحدرت إلى درجة الروايات الفكاهية حتى انطفا نووها على مر الآيام ، ووضع القصصى المعروف د آنندكا نيكر ، أيضا بعض القصص القصيرة الجيدة في تلك الفترة . واهتم بعض السكةاب المحليين في روايا ته بصفة خاصة بمنطقة د جوا ، وجمال طبيعتها وطرق حياتها القديمة . وتقف القصص القصيرة لـ د جنجاد هارجا دجيل ، في مقدمة القصص الحديثة في الآدب المراتى . وتتجلى فيها دفة الشعور وخصوبة الحيال وتصوير الواقع ، وأما د أروند جوكهلا ، فيصور في قصصه الازمات الفردية والعقد النفسية وأما د أروند جوكهلا ، فيصور في قصصه الازمات الفردية والعقد النفسية لكي يصل منهم إلى المجتمع بصفة عامة ، ويعالج الاخلاق التقليدية والعرف لكي يصل منهم إلى المجتمع بصفة عامة ، ويعالج الاخلاق التقليدية والعرف المتوارث في فصولها ومن كتاب القصص الريفية د مارجو لكار ، ويصور الحياة الطيقة الحرة السائدة في الافاليم بعيدة عن تصنعات الحياة الحديثة وتكلفات العيش المعقدة وهؤلاء هم طليعة القصصيين الذين شيدوا صرح القصص القصيرة الحديثة في الادب المراتى ،

#### الرسائل الشخصية

احتلت الرسائل الشخصية مكانتها اللائقة في الادب المراتى مع أن معظمها مقتبس من الاساليب الإنجليزية على يد و فادكى و وكهندا كار ، في السنين الاولى الهده الفترة . وأما الفرق البائن بينها فيبرز في التنميق ودقة الاسلوب ، كانت رسائل و فادكى ، قصيرة هميقة هشيمة الإسلوب وأما و لكهندا كار ، فنمقة عاطفية ركيكة الاسلوب ، وكتب وأنفد كانيكر ، في هذه الفترة بعض الرسائل الشخصية في التعليق على طرق الحياة في مختلف الطبقات في أسلوب مهل بسيطو أما الكاتبة الشهيرة في هذا الفن وكساوتي ديشاندا، فلم تكن تقبع نهجا موحدا في كتابانها ، فقتفاب عليها آونة المطافة الشعرية ، وآخرى الحفة العاطفية ورقة الحيال ، وتجلت انفعالاتها الشخصية ووجهة نظرها بوضوح في معظم مقالاتها وقصصها . . .

# السنجاسة

هى لغة جوالى عشرين مليون نسمة من الهندوس والمسلمين والسيخ فى الهند والباكستان ، وقد ورثت اللغة البنجابية ، بصفة كونها لغة مشتركة لثلاث طوائف رئيسية مذكورة ، ثلاثة أنواع من الحروف لسكتابتها ، العربية و دديوناجرى ، و دجرومكهى ، فبينها يكتبها المسلمون بالحروف المعربية . يكتبها المهندوس فى حروف الملفة الهندية . ديوناجرى ، وأما الطائفة السخية فتستخدم حروف جرومكهى لمكتابتها . مع أن كلا منهم يعرف الحروف الحروف المربية . هم أن كلا منهم يعرف الحروف الحروف المربية . هم أن كلا منهم يعرف

وبناء على هذه الميزة التي تمتاز بها البنجابية ، تغذت بالاداب التي تمخصف في اللفات الهندية الآخرى من الآردية والفارسية والسنسكرتية ، وترعرعت هذه اللغات ونمت أكبر فأكبر بفضل عدد من المهجات . ولاجل ذلك تجلت فيها المظاهر الشعبية لمختلف طبقات الشعب وعقلياتها .

# تاريخ نشائتها

وليس من السهل الهين تحديد تاريخ نشأة لفة ما ، سيما أن اللفة نتركب من حدة مصادر ، وترجع جذورها إلى سلالات مختلفة كما هو الحال في اللفة البنجابية . وإذا تقبعنا آراء العلماء اللفويين الهنود فنجد بعضهم يرجع نشأتها إلى الفرن الثاني عشر ، والبعض الاخر إلى عهود تسبقه ، بناء على عدم دليل واضح ، ووثائق تاريخية قاطعة حول ذلك . فالاصوب والاقرب إلى

الطمأنينة أن نبدأ بالكتاب المعروفين الذين يتشكل الآدب البنجابي من أحمالهم الادبية والعلمية ، ولهم نفوذ واسع في الادباء المعاصرين . وينقسم مشاهير أدباء البنجابية إلى فتتين رئيسيتين . أي الصوفيين المسلمين ، وقساك السبخ . وتبدأ جم من القرن الخامس عشر للبيلاد ، وقد ازدهر هذان المنبعان ، الفياضان وأصبحا بمثابة مصدو أصلى لهذه اللغة وآداما .

## أثر الصوفية

وتوافدت الفكرة الصوفية وأصحابها إلى الهند بعد انتشار الإسلام ودعاته في القارة شمالا وجنوبا بطريقة سلية ودية ، وكان معظمهم من المدعاة إلى الحق والآخوة الإنسانية ، وكان عليم أولا وقبل كل شيء أن يتعلموا لغات الشعب وآدابهم , ويقفوا على طرق حياتهم ، وكلما تبحروا في لغات الشعب وعاداته وتقاليده تضمحل حميتهم الدينية والتعصب الطائني ، حتى تبدو فيهم رغبة تطوعية في قبول معتقدات وطقوس الديانات التي لا يدينون بها ، ويقسرب إلى فلوبهم القسامح السكلي نحو الجيع ، وتجلت آثار نفوذهم على الافكار الدينية بطريقة واصحة في تلك المنطقة أكثر من أي مكان آخر في بنجاب وما جاورها . ودرس نساك السيخ سيا المرشد المؤسس لطائفة السيخ و جرونانك ، التعاليم الصوفية باهتهام بالغ حتى أصبح زعيم والحركة الروحية ، المعروفة و ببهكتى ، ، ومن رأى الصوفيين أن حقيقة العلاقة بين الإنسان وخالقه المعروفة و ببيب وعبو به الذي افترق منه بطريقة ظاهرية جسمانية مع المعروفة والشعور الاخوى ، وهذه كانت النظرية المتعمقة في تعاليم الصوفيين أنها لم يفترقا حقيقيا روحيا ، ولا يمكن أن تتغلب على هذا الافتراق الطاهري المسلمين ، ونساك السيخ . وهذه كانت النظرية المتعمقة في تعاليم الصوفيين المسلمين ، ونساك السيخ .

### اللغة العامية

وكان الصوفيون ،كلهم أوجلهم ، يعيشون في الآقاليم فبتي لسانهم واصطلاحانهم

شعبية ساذجة حتى يستطيع عامة الناس أن يلتقطوها بدون صعوبة ، وأتت خطبهم وأشعارهم مليئة بالنشاط اليوى الفلاحين من الحرائة والحصاد والغزل وتربية المواشى وحاب الابقار وطرق حياتهم العائلية المشتركة والمنفردة ووداد الاخوان لإخوانهم وسائر أفراد عائلاتهم بقلب صاف تق ساذج ، وحب الزوجات لازواجهين ومشاركتهن في الاعمال اليومية لهم في الحقول ، وصغائن الضرات في بعض البيوت وأسباب الشقاق التافهة في الريفية والامثلة اللازمة في كتاباتهم وقصائدهم بحيث يساعد بكل سهولة التأثير على والامثلة اللازمة في كتاباتهم وقصائدهم بحيث يساعد بكل سهولة التأثير على اسماع الطبقات المثوسطة والسفلي من الشعب ، وقداستفاد معلموالسيخ الكبار سيا وجرونانك كثيرامن هذه العادات المألوفة لدى الفلاحين وتشبيها تهم المحبار لتبليغ دعوته ونشر تعاليه وعلى هذه الشاكلة ابتدأت اللغة البنجابية العامية أن تحتل مكانة مرموقة في الادب البنجاني ،

### الشعر الثورى

والميدان الآخر الذى قدم فيه الصوفيون خدمات عظيمة في الادب البنجاني نشر أوزاف شعرية ذات طابع خاص . وفي مقدمتها دكاني ، و بارا حماه ، و د شيرا في ، وأما دكاني ، فكان معروفا لذى الشعراء الفرس . وما زال معروفا في الشعر الاردوى و د بارا حماه ، و أو أثنا حشر شهرا ، يعطى الشعراء حرية تامة لوصف جمال الفصول الاربعة للعام ، ولمتابعة أى شيء يعطى الشعراء حرية تامة لوصف جمال الفصول الاربعة للعام ، ولمتابعة أى شيء آخر يريد أن يتحدث عنه إن عددا من الوصف أو التشبيه الشهير لجمال الطبيعة في الشعر البنجابي لمدين لاوزان د بارا حماه ، أما د هير حرائجها ، ولوراث شاه ، و د آدى جرائت ، لجرونائك و فن أجمل القصائد الادبية في دوراث ما الله وزن د بارا حماه ،

### عصر جرونانك

وكان د جرونانك» ( ١٤٦٩ – ١٥٣٩ ) يبشر بدعوته ويدهو الناس

إلى مبادئه في الاشعار ، وقد امتازت قصائده بشرح فلسفة حيانه ، وموعظة الناس لاتباع طريقة خاصة في حياتهم اليومية ، واتسعت دائرة الادب الشعرى في البنجابية منذ عهد و جرونانك ، لانه نشر فيه فكرة حرية التفكير وابداء الرأى بعد أن كان في حدود ضيقة ، واستلهم الاخيلة الفياضة ، وشحدت أفكاره الحصبة من المناظر الطبيعية لبنجاب من الحقول اليائمة ، وانبثاق الفيحر عبر الانهار الجارية واستيقاظ الطيور المفردة وسير الغزلان وسط الاشجار الباسقة والسحب الكثيفة في أيام المطروموسيقي هبوط الامطار وما إلى ذلك ، واستغل و جرونانك ، هذه الفرصة السانحة لنشر تعاليمه الدينية بواسطة الاشعار الحصبة الفنية بالا خيلة الناضجة ، وجعل مدار قصائده وحمله تقوية الروح المعنوية في الناس ، وأحسن وأجود أعماله الا دبية وجاب صاحب ، أي أدعية الصباح ،

### النفوذ الغربي في الآدب البنجابي

إن النصف الا ول القرن الذي تلا الإحتلال البريطاني في الهند لم يكن يزدهر فيه الا دب الهندي بطريقة ملحوظة، واحتاج إلى عدة سنين لاسترجاع طبيعته الا صلية من أثر التطووات السياسية والنفوذ الغربي . وكان الحكام الإنجمايز الا ول يعتقدون بأن الثقافة الشرقية لا قيمة لها ، والا حسن للهنود أن يقتفوا الا وربيين . وأن جيلا واحدا من الشعب الهندي قد وافق على هذه المنظرية ، وظنها حقيقة ، واشربوا من العقليات الإنجليرية. حتى كادوا ينسون التقاليد الهندية وثقافتهم التي ورثوها جيلا بعد جيل ، وابتعدوا عن التعاليم الشرقية العريقة . واسكن الجيل الذي تلاه تنبه إلى هذه السقطة التي وقع فيها الشرقية العريقة . واسكن الجيل الذي تلاه تنبه إلى هذه السقطة التي وقع فيها سلفه وتسابق في إذالة الغبار عن الذخائر القيمة المهند القديمة . وانتشر بصيص من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المضار . كا كانت بنجاب من المساعي المشكورة في شتى أنحاء الهند في هذا المناب الهندية في ميدان

التخلص من آثمارها ومضاعفاتها ، وعلى هذا يقال إن الاصلاح الحديث فى الاعدب البنجاني العنجاني أتى متأخرا إلى بقية أنحاء الهند . وأرف الاعدب البنجاني الحديث فى بدايته كان يتناول كثيراً من التطورات الاجتماعية والسياسية التى احدثتها حركة وسنغ سبها ، وكان الإنتاج الاعدبي يعتني أولا وقبل كل شيء بالقضايا التي واجهها دعاة الحركات المختلفة التي جرت في ذلك العصر ، وظهر في ذلك العصر كتاب مهرة كانوا يعالجون القضايا السياسية والاجتماعية الوقتية نظراً لصالح الاعدب وحده .

### الشعر البنجابي

ولا يزال الشعر حتى فى جيلنا الحاضر حرياً هاماً من البيان الأدبى . ويزداد عدد الشعراء الجدد يوما فيوما فى الادب البنجابى . وتخصص الصحف والمجلات البنجابية جزاً كبيراً منها الشعر والشعراء . وأما نفوة الشعر البنجابي المعروفة و بنجابي كوى هربار ، فتجذب أكبر عدد من الحاضرين فى الإجتماعات الدينية والسياسية .

ومعظم هذه الا شعار الحديثة يعالج مسائل مختلفة حالية في أساليب شتى حيث لا تتجاوز حد الإعتدال ، ونشأ شاعران خرجا عن حد الإعتدال وحالة الوسط في تناول المواضيع التي يواجهها الشعب ـــ وهما ، موهن سنغ ، وحالة الوسط في تناول المواضيع التي يواجهها الشعب ـــ وهما ، موهن سنغ ، وثيس تحرير المجلة الشهرية ، بانج هريا ، أي الا نهر الحسة ، ونزل إلى ميدان الشعر ببداية طيبة ميمونة إذ نشر قصائده الشهيرة ، ساويا باتر ، و «كسوميرا » و «اهواتاى » وحد في مقدمة الشعراء الماممين الجدد .

وبفضل الاشمار التقدمية ، لموهن سنغ ، إنداهت الشعلة الإولى الاشتراكية تمنح تشجيعا للذين كانوا يعانون الظلم الاجتماعي، وتحريضاً على

مزيد من النشاط الثورى . لقدكان يصب جمالا فاتضاً في شعره ونثرُ من طليعة الشعراء التقدميين في البنجابية .

وأما السكاتبة الشهيرة وأمريتابريتام وفهى الآن مفيح المؤلفات الشائعة في كل من البنجابين الباكستانية والهندية و إن لم تسكن كات أو ذات دعوة خاصة و ولسكن أشعارها تمتاز بسداجة الالفاظ المعانى وتضارة المشبيهات تستميل القلوب بلا صعوبة أو تعقيد وصفات جليلة ربما تغطى النقائص التي تحيط بالمعانى أو الافكار الإصفات جليلة ربما تغطى النقائص التي تحيط بالمعانى أو الافكار الإلى حولها أشعارها و تتجلى في كتاباتها بصفة عامة الشعبية والفطرة ، مع المصطلحات الواتجة والجارية على ألسنة عامة الشعب وخاصتهم . والسر الاكر الذي يختنى وراء تجاحها وتفوقها على كثير من أقرانها

### الأدب النثرى البنجابي

والشخصية البارزة في مضار النثر : وجرو بخش سنغ ، وبدأ حياته كمبندس ، ثم توجه إلى الولايات المتحدة الآمريكية لمواصلة الا العليا فيها ، وبعد عودته منها لم يستمر في عمله كمهندس ، بل كرس المتحديد في الاراء والامور الدينية . وشرع في مهمته ونشر آرائه في بجلة لارى ، الشهرية وأنشأ مركزا للإعمار الريني باميم : وبريت نجر ، .

ويقع الان فى حدود الهند والباكستان . وأصبح د بريت نجر ، لا الا النادي والعلمي ، وإن كتاب الرسائل الذي وضعه د جر سنخ ، باسم : د سافوين بادهرى زندجى ، جعله أحسن كتاب الرساللذ البنجابي . كما أنه صاد بمثابة الحام المدة كناب جدد متشبعين بالم الاشتراكية ومنهم نجله د توتيج سنخ ، وقد زار كل من الاب والابن والا تحاد السوفيتي وكثرا من المبلدان الاوربية لحضوو د مؤتمرات الامن

لاشك فيه أن معظم مؤلفاتها ورسائلها مليئة بتجارب العالم الخارجي ، وتنعكس فيه الاتجاهات الحديثه في الاداب الاجنبية .

### الروايات

وفى ميدان الرواية بلغ الآدب البنجابي أرقى الدرجات، ولا تزال الروايات المديدة حول مختلف الأفكار تصدر يوما بعد يوم، ولمكن يقال بصفة خاصة إن معظمها خال من العناصر الجوهرية لرواية مقالية كاملة. ولقد حاول د ويرسنغ ، مع كونه شاعرا بطبيعته كتابة الروايات، إلا أن المادة الجوهرية للرواية المثالية أعجزته. وقام عدد من الكتاب الشبان مثل : د حال ، بكتابة القصص القصيرة أو سلسلة من القصص القصية باستخدام نفس الشخصيات في كل منها ، حتى تصل إلى درجة الروايات، واشهر بخص في هذا الميدان و نانك سنغ ، مع كونه شاعرا بطبيعته من فقد كتب أكثر من ستين رواية إلى الان ، وهو كاتب قدير واسع الاطلاع في شتى العلوم والعنون ،

### القصص القصيرة

وأما كتابة القصص القصيرة فهو الميدان الهام الذى حازفيه السكتاب البنجابيون نجاحا مرموقا . ومستوى القصص القصيرة التى تظهر فى المجلات البنجابية عال جدا . يمكنان يقال بأن الفضل الآكبر لهذا التقدم الذى نراه عموما فى القصص القصيرة البنجابية إلى وائدها دسانت سنغ سكهون، الذى أفتني أساليب القصص القصيرة الاوربية والامريكية فى كتابته ، وتجنب طريقة الحسكاية المستقيمة الصريحة ، واتبع الطريقة الحاذقة البارعة ، وقد أعطى هذا التحول المقصص القصيرة الحديثة جاذبية وقبو لاحسنا . وشوق القراءة الحدى القارئين من النواحي النفسية والفكرية . واتبع القصصي الشهير . دكرتار سنج ، بسبب سنغ دجال ، منهج « سكهون » في قصصه وقد برع « كرتار سنج » بسبب

اطلاعه الواسع على اللهجات المختلفة للغة البنجابية سيا في مديرية وراو أبندى و وكان يستخدمها بطريقة ذات أثر بالغ ، ونشر أكثر من مائة قصة قصيرة وأشهرها وسورسار ، و د نوان جهاو ، وكذلك كتب عدة روايات تعالج المشاكل والمتاعب التي تبعت تقسيم القارة الهندية ، ولمكنها حكا أوضحنا من قبل حلم تصل إلى درجه قالروايات الممتازة ، وهي بمثابة القصص القصيرة المتجمعة .

#### المسرحيات

وأما المسرحيات فهى لم تحتل بعده كانة مرموقة فى الآدب البنجابى ، والسبب الأصلى لهذا القراجع فى هذا الجور ، الهام من الآدب الحى قلة المسارح المنظمة فى البلاد ، وقصارى أمل الكتاب المسرحيين أن يجدوا قراء لمسرحياتهم ، أو أن تذاع من المحطات الإذاعية ، وقد زاد الطين بلة قلة الممثلين المهرة ، والدين نالوا تدريبات ابتدائية فى المدارس والكليات لا يتمكنون من الآداء المسرحى الممتاز ، وكل هذا وذاك قد ساعد على تقليل ذوق عامة الناس فى المسرحيات سواء فوق المسارح أو فى الاستديوهات او الحفلات الاجتماعية وخير ذلك .

أما دكوميديات ، البروفسير د ناندا ، فقد أصبحت بمثابة ملهاة مضحكة مبهجة بواسطة الحركات المثيرة والآلاعيب اللفظية ، وما زالت موضوع حديث للادباء البنجابين ، وقام بعض المكتاب بحبود في نشر المسرحيات الحديثة في الآدب البنجابي ، فحاول دجور ديال سنخ كبوسلا ، التخصص في مسرحيات الأطفال وخلق الممثلين من المدارس الابتدائية ومدارس الروضة ، وفي مقدمة مشاهير كتاب المسرحيات المعاصرين د بلونت جارجي » ، وقد اشتهر مصرحياته اليسارية وقضي مدة طويلة في الاتحساد السوفيتي والبلدان بمسرحياته الاوربية في دراسة المسرحيات وطرق آدائها في تلك البقاع ، وأكثر مسرحياته الاوربية في دراسة المسرحيات وطرق آدائها في تلك البقاع ، وأكثر مسرحياته

انفعالى يثير العواطف ويستهدف الأغراض السياسية ، وتمتاز مصرحياته بالمتقريعات المصوبة ، وهزلياته بالمشاكسة ، وقد منحت هاتان الصفتان الحوار جاذبية وروعة ، واستخدامه الهجات فلاحى منطقة د بقيالا ، ألبس مسرحياته ثوب الخشونة والرصانة حيث تتفق مع نظرياته الفلاحية وبدأ « جارجى » كتابة الروايات أيضا حول المواضيع التى تدور حولها مسرحياته السياسية والاجتماعية ،

\* \* \*

## لغبة بتلوجو

هى لغة يتحدث بها اكثر من الاثين مليون السمة فى جنوب الهند. وتعتبر لغة الوجو المائية اللغات شيوعا فى الاتحاد الهندى وتدعى «الوجو الهاشا» وبعض المؤرخين قسموا الملغات الهندية إلى قسمين الدراودية والارية وعدوا الموجو ، والدكنادية ، والتاملية ، ومليالم من الملغات الدراودية ، وفى هذه الملغات كثير من الالفاظ السنسكر آية ، ولغة الدراوديين لغة قديمة ، وترجعت الملحمة الهندية السكبرى «مهابهارت ، إلى الموجو قبل زمن بعيد ، وقام بهذه المهمة الاديب السكبير « ننايا »

وتبعه هدد من الكتاب في الترجه والتأليف ، وكان الملوك والأعيان حينذاك يشجعون النهصة الآدبية . ودخل الأدب التلوجي في دور حي من القرن الحادي عشر ، واستمرت تلك الحالة إلى القرن الخامس عشر ، ومن أشهر المكتب التي تمثل الحياة الحقيقية للمناطقين بهذه اللغة : د آندهرامها بهارتم، لغنايا و د آندهرا بهاجوادم ، له « بو تنادم » و ناى شادم له « سرنيادا » وفي هصور أباطرة وجي نجر ( من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر ) حدث تحول جديد في الانشاء الحر المعروف ب « برا إندا » ، وكان يقرد تلك المدرسة الشاعر البلاطي « بدانا » ووضع قصيدته المشهورة « ما نوجر ترا » و تلاه في هذا الميدان الامبراطور « كرشنا ديورايا » و « رام رجابهوشانه » و تلاه في هذا الميدان الامبراطور « كرشنا ديورايا » و « رام رجابهوشانه » و « نيكالي و «سورانا » ، وغير م ، وأما طريقة براباندا فيكانت معروفة في أمار الفتوحات في العهود القديمة والوسطي »

وقد امتازت تلوجو بهذه الطريقة عن سائر اللغات البندية في جودة بحورها وحسن قوافيها ، وتطور أدب تلوجو في فنون الرقص والغناء والمتميلية أيضاً في ذلك العهد ، وساعدت على ذلك حلاوة اللغة ووفرتها بالمكابات الموسيقية ودقة الخيال ، وكثرة التشبيات في آدابها ، وإن أدباء اللغة التلوجو قاموا بإنجاد ثقافة هندية عامة ، وتالت أعمالهم في ميادين الرقص والتمثيليات قيولا حسنا في المغاطق الهندية الآخرى .

ووضع أول مؤلف كلاسيكى فى لغة تلوجو قبل مثات السنين على ضفاف نهر دجودا ورى، وتحت رعاية العاهل دراجامها ندرا، وهو «آندهرا مهابها رتم للؤلف المعروف د ننايا ، ،

### الأدب الإنجليزي في النمد

منذ أن استقرت أقدام الانجايز في الهند بدأ الآهب الانجايزي ينتشر في أوساط المتعلمين، وجدث تحول جديد في عقول كتاب آندهرا، وفي وجهات نظرهم نحو مرافق الحياة الشعبية، واسكنهم لم ينصبوا في هذا التيار الغربي الجارف ومانسوا المنهم وأدبهم، بل استفادوا من ذلك التيار وحاولوا تنمية المغتهم وتغذية آدايهم بالآفكار الجديدة والنظريات الحديثة، وكان زحيم هذه الحركة الحديثة و ورسالنجم ، الذي جعل نصب عينيه الحياة المعاصرة الجيل الجديد، ولم ينظر إلى الاساطير القديمة و تاريخ الماضي فقط ، بل طرق أبواب العلوم والاداب، وأنجز مؤلفات قيمة حديثة عن تاريخ الآداب والنقد العلوم والاداب، وأنجز مؤلفات قيمة حديثة عن تاريخ الآداب والنقد والأكتشافات العلمية العصرية، وكان يتبعه في نفس الطريق صديقه الشاب والأكتشافات العلمية العصرية ، وكان يتبعه في نفس الطريق صديقه الشاب الآديب السكبير والماشمي ناواسمهان، ولشأ في تلك الفترة عدد من الساب أمثال : الدكتور كرشنا ماجارلو، وتروباني وونكتاشاسترى وأباراؤ وباسو راجو وسباراق. وأما تروباني كاولو فقد أنقذ الشعر التلوجي من الاساليب الكلاسيكية ، وأخرجه من الدوائر الملكية وأوساط الدكهنة ورجال البرهمة المحمدة ورجال البرهمة

إلى الميدان الشعبى، وبدأ يمثل الفكرة القومية الوطنية بعد أن كان منحصراً فى المدح والثناء هلى الملوك والحمكام، وفى وصف المعابد والمكهنوت، كا أنه سبل أوزانه وأدخل تعديلات فى محوره وقوافيه، وقصيدة دبدها جريترم، قصيدة طويلة تمثل نهضة تلك الفترة المتطورة والاشعار الروائية التي كتبت فى هذا العصر مبنية على طرق وأساليب مهابهارت، وتبعه فى هذا الميدان رايا برولوسهارا أو كرشنا شاسترى وأمثا لهما.

وبما هو جدير بالذكر أن الآدب التلوجي قد تأثر كثيرا بالحركة الوطنية في البلاد التي ابتدأت في هام ه. ١٩ . وإن الآداب البنغالية التي قام بترويحها وتهذيبها الاديب المشهور بنكم شندرا والشاعر السكبير طاغور قد أثرت في تلوجو قبل أن تؤثر في اللغات الآخري في جنوب الهنسد ، وتأثر الجيل الحاضرالمعاصر اكريشناشاسترى بنفوذا لادب الإنجليزي فيأواخر القرنالة اسع عشر وفي أوائل القرن العشرين ، وكذلك تأثر إلى حدما بالآدب البنغالي الذي نهض به الشاعر الـكبير طاغور وكانت الفترة مابين هام ١٩١٥ وعام ١٩٣٩ فترة التطور الدهى في الادب التالوجي وأخرجت تلك الفترة فطاحل الادباء الشبان ، ونشطت حركة الشرعة والتأليف خلال الحرب العالمية الآولي . ويعتبر هذا المعصر من أنشط العصور في ميدان النهضة الادبية في تلوجو . ويقال بأنه يشبه عصير ياريكار في أثينا ، وعصر البزابات في أمجاتر ، أو عهد بهوجا وكريشنا ديو ارايافي الهند ، و من إنتاج ذلك المصر الأغاني الموسيقية والاشمار الحيالية والروايات والقصص والقصيرة ، والتمثيليات ، وكانت التمثيليات من أهم المواضيع التي أهتم بها الـكتاب . وفي الاشعار الهندية الـكلاسيكية يجد القراء شخصية الشاعر من خلال سطورها ، ويتجلى فيهاتأثر الشاعر بالظروف المحيطة به. وكذلك آثار فرحه و هدفه في الحماة . و الشمر الممروف في تلوجو ، «ماوا كاوى ، ملى. بالاستعارة والتضميه بطريقة أخاذة ، وأما الحب الافلاطوني فن ميزات القصيدة التي وضمها الشاعر المعروف « راياير ولو سيها واؤ » . وأما الشاعران المكبيران وشيوشنكر شاسترى ، و و ستياناراينا شاسترى ،

فكانا يحاولان إيجاد وحدة فى وجهات النظر إلى الحياة والطبيعة البشرية . ومن أشهر قصائد « ستياناراينا شاسترى ، قصيدة : « ديبا والى ، وقد أشتهر شيواشا الكرا شاسترى بقصيدته « هرديا سوارى » .

#### العصر الثورى

دخل الشعر، في تلوجو في دور أورى منذعام ١٩٣٥ وامتاز ذلك بالشعر، بالشعي، وكان الشعراء مثل: وشرى أو اسا راق يتناولون حالات الطبقة الطبقة العاملة والمجتمع الفقيد، وشنوا حلة شعواء ضد الاساليب القديمة من مدح الملوك والثناء على الحسكام، ونزلوا إلى الحقوق والمصانع وا تصلو بالعال والفلاحين، وماكانوا ينظرون إلى الإنتاج المحلى مثلا باعتباره حملا رائما فنيا، ولسكنهم ينظرون إليه كممل قام به العال تحت وطأة السعاوة والجبروت، وقطع هذا الجيل من الشعراء الشوريين الاسلوب القديم من الاستعارات والتشبيهات التي تطنى على الحقيقة والتكرار الممل، وحاربوا التفرقة الطائفية والتمييز العنصرى والتطاحن السياسي، وكانوا يستخدمون الاساليب الحرة الصريحة الخالية من التصنع والتعاويل الممل أو الايجاز المخل. ومن قادة هذه المدرسة الثورية الجديدة ، وسندراراما، و و و تسكتا شاسترى ، ومن الاحمال المعروفة الشعبيه في ميادين الحياة ،

وأما القصص القصيرة في أدب تلوجو في الأسلوب الحديث فانتشرت في أوساط الشعب بطريق وأباراؤ ، قبل خمسين عاما ، ثم تطورت وتقلبت حسب تقلبات الزمن والاحداث ، حتى أصبحت الآن جزءا هاما من الادب المماصر ، واحتلت مكانة ممتازة في أدمغة الجماهير ، ويتزهم هذه المدرسة في الوقت الحاضر و جنتادكش تولو ، وإن طريقة كتابته القصص تمثل أبسط الاساليب ، وأسهلها لدى عامة الناس ، وتتناول مختلف شعب الحياة البشرية رجالا ونساء ، صغارا وكبارا ، ويعتبر القصصي المعروف و جنتا دكش تولو ،

أستاة الجيل في آندهرا. وهناك كاتب قصصي آخر كثيرا ما يعالج الشئون الداخلية للحياه العائلية والمنزلية. وهو و نراسمها راق و الذي نجيح إلى حدما في حقل الحدمة الاجتهاعية في تحسين احوال الطبقات المتوسطة المتعلمة، واستطاع أن يعقد لواء الآلفة بين أفراد القبائل المتشاجرة. ومن ناحية أخرى يقوم القصصي الآخر دويمكما جالام، بكتابة القصص الممتازة حول الشئون المتعلمة بالنهضة النسوية في البلاد . ويؤكد في كتاباته بضرورة التساوى بين الرجال والمنساء في الحقوق الوطنية والسياسية ، وأما القصصي المشهور و بالهراجو ، في في الحمر الحديث ، في في المحر الحديث ، في المحر الحديث ، وما يلاقو نه من المتاعب أو المساعدات في سبيل تحقيق أهدافهم النبيلة ، وما يلاقو نه من الميادين التي يخوضون فيها بأ خياتهم المرحة وعقولهم المنهنة على المرحة وعقولهم المنهنة ، وأقلامهم الحرة النبيهة ،

والرواية الأولى التي وضعت فى تلوجو: دراجا سكهراجر ترم، لد دويراسا لنجام، وصدرت فى أواخر القرن الماضى، وهى صورة حية لعائمة برهميه متوسطة، قام بقرجتها إلى الانجليزية كاتب إنجليزى معروف، وتبعه فى هذا الميدان بعض الأدباء أمثال: دلكشمى نراسمهان، ودكاوولو، و دلكشمى ناراين، وغيره، وترجمت روايات عديدة من اللغات الأوردية والهندية والمبنغالية إلى تلوجو فى السنين الآخيرة، إلى جانب مثات الروايات المكتوبة فى تلوجو نفسها بايدى فطاحل الروائيين فى آندهرا.

وامتازت اللغات الهندية في العصر الحديث بكثرة التمثيليات والمسرحيات يحيث لا يخلو مدينة أو قرية إلا و تعرض فيها تمثيليات تمثل نواحي حياة الشعب المختلفة . وبما هو جدير بالذكر أن هذا الفن قد أصبح مصدر رزق اطائفة من الفنا بين الذين اتخذوه مكسبا ، بينما يستخدمه المصلحون الاجتماعيون والزعاء السياسيون لتحقيق غاياتهم والدعوة إلى مبادئهم وأما آنده ا فقد أبجبت عددامن الفنا نين البارعيز مثل: وهاري برسادراؤ ، و و راجهوا جارى ،

و وستانم نراسمها ، ومن المسرحيات المشهورة فى تلوجو : و تارتنا سالا ، له و و و و اناتا و د كنجانا مالا ، و لجندراسيكرام ، . وأما أدب وتلوجو ، فتنقصه مسرحيات طويلة المرض كما توجد فى اللغات الآخرى الناهضة ، وتنقصه أيضاً الآدوار المتقطعة عسلى المسارح ، ويقال بأن الكتاب الجدد تركوا هذا الميدان لدور السينما والسينما يمين ، ولا يعنى هذا أن أدب و تلوجو ، يخلو من الميدان لدور السينما والسينما يمين ، ولا يعنى هذا أن أدب و تلوجو ، يخلو من حكتاب المسرحيات الطويلة وذات الآدوار المتقطعة أمثال الكاتب القدير و راجا منار ، و و و و مدوكريشنا ، و و أجاريا أثرايا ، وإنتاجهم المسرحي الحديث معروف ، و تمتاز تلك المسرحيات من الناحيتين الآدبية والمرضية على حد سواء .

وموجزالقول أن الفن الشعرى فى تلوجو لايزال فى تقدم باهر. والشعراء يقناولون مختلف المرافق لحياة الشعب . ويساهم الشبان فيه مساهمة فعالة ، والمسرحيات فى و تلوجو ، تخرج الان من النطاق المكلاسيكى إلى النطاق المصرى ، وقد أنشئت فى آندهرا عدة جميات ومنظات تضم الفنانين الشعب فى المدن الشياب لحدمة التمثيليات ، والمسرحيات وترويجها بين الشعب فى المدن والقرى وقد أصبحت القصص القصيرة اليوم أحب الفنون والاداب إلى عامة القراء . ولا تزال المكتبه الحديثة فى وتلوجو، تزودهم بأحسن أنواع القصص القصيرة وأروعها ، ولا ينبغى لنا فى هذه الارنة أن نتناض عها للنقد الادى من مكانة مرموقة فى و تلوجو ، وهى الان من اللغات الهندية .

# الكنادية

اللغة الـكنادية هي اللغة الشائعة في بلاد ميسور بجنوب الهند ، وتبلغ مساحة ولاية ميسور حوالي خسة وثمانين ألف ميل مربع \_ بينها يبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين مليون نسمة . ويرجع تاريخ نهضة الادب الـكنادى إلى القراين السادس والسابع الميلاد ، واسكن المنثوراتوالمنظومات الكنادية بهأت تصل إلى قمة الانتشار والذيوع من الربع الأول للقرن التاسع . وأول منظوم مشهور في لغة كنادا وضعه الشاعر الكبير ( دروينيتا ) باسم ( كاوى وجاما رجا )في عام ٨٢٥ للميلاد - وأما المنثور الذي وصل إلينا منالادب السكنادي فهو كتاب . ودارادنا ، الموضوع في عام ٢٥٥ . ويقال إن الفترة ما بين ٩٢٥ و ١٠٥٠ م كانت عصرا ذهبيا الأدب الكنادي القديم ، وألفت خلال تلك الفترة الملحمة المشهورة وشمبو ، ودخل الادب الكنادي من عام • ١٠٥٠ في طور جديد . وذلك تتيجه لحدوث عاوم جديدة في هذه اللغة وأسلوب حديث في كتابتها ومناهجها . واستمر ذلك النطور الميمون إلى عام ١٣٣٦ م . وفي القرن السادس عشر ألفت الملاحم المشهورة و كاراوياسا ، و د لیکتشمی شا، و د رتناکراورنی، و د ویراشیوا، واستمرت هذه الحركة في أتخفاض وارتفاع إلى منتصف القرن التاسع عشر . حين ابتدأ العصر الحديث للادب الكنادي وما هو جدير بالذكر أن الافكار الجديدة المتطورة بدأت تتحرك في أذهان علماء الهند وأدبائها منذ أكثرمن قرن مضي ولسنا بمبالغين إذا قلمنا إن النهضات التى حققتها الهند الآن هى من نقائج تلك الافكار . وإن الآدب الكنادى قد اغترف من ينا بيع تلك المدارس الحديثة . وتحولت اللغة الحديثة الكنادية إلى قالب يصاغ به أحسن وأحدث أنواع الآداب الحديثة والفنون الجيلة . وكان كتاب , مدرا منجوشا ، لكبونرائنا نقطه تحول من العصور الوسطى فى اللغة الكنادية إلى عصر حديث . والرواية السنسكر تية المعروفة باسم : , مدراراكتشا ، قد نقلت إلى اللغة الكنادية بكل ما فيها من دقة الخيال وحسن النميل وخصب الآفكار . وقد كتبت تلك الرواية فى أسلوب يمثل الطريقة الوسطى والحديثة للكنادية . ويمكن أن يقال إن الآدب الكنادى معظمه فى النثر \_ ولسكنه لم يتفاض عن الشعر على وجه العموم .

وطهور الآدب الإنجليزى والأفكار الغربية فى أفق الهند لم يغير فى كثير أو قليل من خصائص اللغات الهندية وبميزاتها . بلى أضاف ذلك التيار الغربى فنو نا جديدة \_ إن صح هذا التعبير \_ إلى الآداب الهندية ، وكان ذلك التيار عركا لسكتاب الهند وأدبائها نحو تذمية لغاتهم وتغذية آدابهم بالفنون العصرية الحديثة مثل المصرحية والتمثيلية وفن الخط ، والموسيق والآناشيد وغيرها من الفنون التي تزيد الآدب جمالا وروعة . وفي بداية الآمر طالع السكتاب الهنود المؤلفات الغربية الحديثة . وأما الآدب السكنادي فاستفاد كثيرا من النشيل الشعرى والمسرحيات التاريخية لشكسبير . إما على سبيل الاقتباس أو التحبيد المسارح بطريقة غربية ، ونهضت الموسيق السكنادي والآوبراعلي منوال فوق المسارح بطريقة غربية ، ونهضت الموسيق السكنادي والآوبراعلي منوال الاحب الإنجليزي ، وهذا التطور الحديث ساعد على خلق جيل جديد من الادب الإنجليزي ، وهذا التطور الحديث ساعد على خلق جيل جديد من الكاب الذين يستلهمون طريقة كتابتهم أو أفسكارها من الآدب الانجليزي .

#### العصر الحديث

بدأ الادب الكنادى يدخل فىدورحديث منذ دخولةنالنقدوالمسرحيات

الحديثة فى اللغات الهندية . وذهبت البعثات النهدية العلمية إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . وكان فيها عدد من الشبان الذين كان لهم شغف عميق بالآدب والفنون الجميلة ، فحاولو أثناء إقامتهم فى تلك البلاد أن يستفيدوا من الثقافة الغربية . وهذه الطبقة المتعلمة الحديثة هى المسئولة عن تسرب الاساليب الحديثة فى الروايات والشعر فى الآدب المكنادى مثلما عمل دكيلاسم، و دآديا ، و حوكاك ، و حسدا شيواراق ، فى الشعر .

ومن المعروف أن الفكرية العلسفية قد ابتدأت في الهند منذ عصور بالغة في القدم ، بيد أن النظام الإنجليزي للتعليم في جامعاتنا قد خلق تطورا جديدا في العديمة والسكتابة الآدبية ، مثلا إننا نجد الآن في اللغة السكتادية كتبا عديدة في معظم المواد العلبيعية ، والعلوم الحديثة الآخرى . وكذلك العلوم الاقتصادية والاجتماعية الحديثة ، حتى أصبحت لغة الدراسة في الجاهعات وسلست بفضل النهضة المباركة التي حداثت في ميدان الصحافة . فبدأت الصحف تتبع طريقة جديدة في إصدار الجرائد وأختيار أبوابها وتفسيق أخبارها ، واضطرت أحيانا إلى ترجمة عدد من السكتب الفريية إلى المحلية بسبب انعدام المؤلفات أحيانا إلى ترجمة عدد من السكتب الفريية إلى المحلية بسبب انعدام المؤلفات المناسبة في تلك اللغة حول المواد المقررة طبقا المنهج الحديث ، ولا يمكن أن يقال إن هذا العصر الغرب قد غير شيئامن أصالة الآدب الهندى القديم وأسلوب تفكيره المتوارث ولسكنه خاق جوا خاصا تفوح منه رائحة الآدب المندى القديم .

و احكن هذا النحول كان من مقتضيات الومن التي لا مفر منها. ومن مقدمة أولتك الدين غذوا الآدب الحنادي بالافكار الخارحية الآدب المشهور و باشاوابا شاسترى ، الذي ترجم عطيل ( Othello ) إلى اللغة الحنادية ، كا أنه أحسن من ترجم و شكنتلا لحكاليداس ، د ترمارى ، تفسيرا جديدا لللحة المشهورة (كدمبارى) وكانت ترجمة الملاحم السنسكرتية من العادات الشائعة في الآدب الحكنادي ، وتؤجد في هدذه اللغه تراجم ويراناس ، والمنصوص الويدية وأوباليشد وغيرها ،

وأما الدراسات التاريخية على المناهج الحديثة فقد ابتدأت في الآداب الكفادية منذ أنوضع درائس، كتابه المشهور (The Epigraphica carnalica) و دكتل ، معجمه الإنجليزي والسكفادي . بيما ابتدأت الدراسات النقدية من صدوركتاب وكوى شرت، في عدة بجلدات . وأما دكاويا كالاندهي، أي ذخيرة الاشعار فيعطى فيكرة عامة للقراء عن الذخيرة الشعرية في الآداب السكفادية ووضع و شرى هلاكتي ، كتابه المشهور (وجناس) عن الادب السكفادي على وجه عام ، وهذا الانقلاب العظيم قد أحدث نهضة شاملة في هذه اللغة فلم تترك بابا من ابواب العلوم إلا وطرفته ، وأصبحت لغة غنية ذات أدب باين ومدرسة قيمة في المعنون والعلوم .

ومن ميزات الآدب السكنادى أنه يحتفظ بذخيرة واسعة من تاريخ حياة عظاء الهند ورجالاتها من مختلف الولايات الهندية . سواء من الساسة مثل : درا جارام موهن رائ ، ود غاندى ، أو مشاهير الآدباء مثل : درا بندرا نات طاغور ، أبر رجال الدين الهندوس السكبار دكسواى وويكانند ، ودشرى أر بندو ، وهذه الخطوة التي ربما تمتاز بها المعة السكنادية إلى الآن عرب أخواتها تسكسب الآدب السكنادي خلودا وعظمة .

### الحياة الجديدة

كان النصف الآول للقرن التاسع عشر بداية لتحول جديد فى أفيكار الفاس ونظراتهم نحو مرافق الحياة المختلفة ، والماغة كا هو معروف مظهر للنتاج الفيكرى ووسيلة للتفاهم والاتصال بين شتى الآراء ووجهات النظر ، ودخلت البكتب البكنادية والصحف المحلية فى دور التجديد والتوسيع منذ عام ١٨٦٥ . ومن أكبر الجرائد الآولى فى المغة البكنادية صحيفة ،كرنادا كابركاشيكا ، التى كانت تصدر من مدينة ميسور ، ونشرت ترجمة كنادية للاصحاح الجديد فى سنة ١٨٣٧ ، والبلاط الملكى فى ميسور قد ساعد كثيراً

على النهضة الآدبية فى المناطق المعروفة باسم «كرناتكا ، بجنوب الهنسد ، وخليق بالذكر أن الناطقين بالمكنادية على رغم كونهم قبل تنظيم الولايات الهندية الجديد منتمين إلى مختلف الولايات مثل مدراس وبومبائى وكيرالا ، كانوا يحافظون على وحدتهم الفكرية ونشاطهم الآدبي المشترك . ووجد فيا بينهم تراث أدبي شامل ليكون همزة الاتصال عبر الفوارق السياسية أو المخوافية .

وفي النصف الآخير للقرن التاسع دبت دماء جديدة في عروق الناس ، واستقرت الافكار العصرية في عقولهم ، وبدأت الاقلام تنفخ بما في عنيلة الأديب والمفكر والفيلسوف . ومن ميزات ذلك العصر المنهج الغربي في الكتابة وكثرة التراجم للكتب الإنجليزية والسنسكرتيه على حــد سواء . وحلت المسرحيات والروايات والسير والاعمال النقدية مكانة مرموقة بين أفراد الشعب، وفي مقدمتها الروايات الواقعية . وكان الروائي المعروف دم. س. بتاناً ، أول من أخذ هذا الفن إلى العالم الواقعي في اللغة الكنادية ونجُد في الرواية السكنادية المشهورة , راماشوامداً ، تصويراً واقعياً لحيساة رجل الشارع في تلك المنطقة . وتدور أحداث الرواية حول الحب الذي رأس عائلة شعبية في تلك المنطقة . وفي ذلك العصر بالدات صدرت عـدة مجلدات أدبية تقافية تتبع أسلوباحديثا في طبعهاواختيار موضوعاتها وأبوابها وطرأ تغبير أساس على الرفص والموسيقىوكتابة الاوبرا في الادب الكنادي بينها أصبح المبشرون المسيحيون يقومون بنشاط واسع في ترجمة الإنجيل والاصحاحات إلى الـكنادية بشكل ملموس . ومن سنة . ١٩٠٠ إلى ١٩٢٠ دخل الادب الكنادي في نهضة حديثة إيجابية بفضل هؤلاء الكتاب المهرة مثل دبي . رام راؤ وألور ومداودو ونرسمهاكارجا، والشعراء الـكبار مثل : د اس . کنی » و « وی . یم . تاتی » و « سنتاکاوی » و « کاریانندا » وهکذا عمت جميع فنون الآدب الكنادى نهضة شاملة ، سيا منذ إنشاء المجمع الآدبي الكنادي عام ١٩١٤ .

### العصر الذهي

ودخل الادب السكنادى الحديث منذ عام ١٩٢٠ فى عصره الدمبى ونشطت الفرق الموسيقية والغنائية فى البلاد بقيادة وبى أس شرى كانتيا ، وعرفت فرقته باسم و تاليرو ، بينا نشأت فرقة موسيقية أخرى مشهورة فى منجلور بقيادة وبانجى ، و كربندابائى ، وبدأت الفرقة تعرف باسم منجلور بقيادة وبانجى ، وكل من هذه الفرق أنتج أنواعاً من الأغانى الجديدة والاساليب الحديثة والموسيقى فى طول البلاد وعرضها كما أن هذا العصر قد تبرع يشعراء جدد من الشباب المتعلين مثل : كى و ى ، بتبا ، وسيتاراميا، وراجارتنام ، ومدهراجنا ومغالى وأمثالهم ، وكتبوا الاشعار والأغانى عن الوطنية الحديثة والحياة الشعبية الرائجة فى البلاد فى ذلك الزمن ، واختلفت فنون الاشعار وتعددت أنواع الشعر الوطنى والفلسنى والاجتماعى والروائى الى الاشعار العاطفية والمسرحية ،

وأما من الناحية الروائية فصدرت عدت عدة روايات وتمثيليات حديثة بسبق لها مثيل ألفها كتاب جدد. وتتجلى مظاهر ذلك العصر الذهبى فى روايات سندرشنا له و باتيجرى ، وسانديا راجا له وكرشناراؤ ، وجكرا درشتى له وكاستورى ، وكار نا پروشا لمفالى ، وتمتيلية و مرالى ، لكاراند ، وأصبحت الروايات الناريخية الهامة الرائعة التى وضعها و باتيجرى ، و و كرور ، و «ماتستى، و «ماستى، و ك، و ى ، أيار ، على إعجاب وقبول لدى القراء ، ويعد من كبار كتاب المسرحيات فى ذلك العصر وكيلاسم ، و «جارودا ، و «سمسا، و «آديا ، ووضعوا مسرحيات متعددة تعالج الحياة الاجتماعية وتمثل العواطف الوطنية ، ومن المسرحيات الشهرة فى الكنادية بدوكا و لجارودا ، ومندودارى له و وتكتاراميا » .

### القصة القصيرة في الادب الكنادي

والقصص القصيرة مكانة مرموقة في هذا العصر . ويدعى ماستى أبا كتاب القصص القصيرة في اللغة الكنادية ، منها القصص الفلسفية مثل الأيام الآخيرة الساربيترا ، والوطنية كم و واسومتى » والتاريخية مثل ا « ملكة نيجاجال » ومنها ما تمثل الحياة الشعبية نحو « موسارينا منجاما » .

وأما الكتاب الذينجاءوا بعده فقد وسعوا دائرة هذه المدرسة، وأدخلوا فيها تحسينات جديدة .

ومن الأبواب الحديثة التي ظهرت في الأدب السكنادي كتابة الرسائل ، مع أن جذورها كانت متأصلة فيه منذ البداية حق وصل فن إنشاء الرسائل الشخصية إلى القمة في هذا العصر . ووضعت مجمرعة من الرسائل الممروفة وذات العميت البعيد مثل : أحلام النهار لمورتي راؤ و أبانياسا جالو لناراثن بهات ومنجالو بوتيج لكلكارني وسوراسيا لآديا . ومن كتاب الرسائل النقدية : قي ين اس كريشنا راؤ . والوصفية : بوتايا والقصصية بي . تي ين ، والجغرافية والثقافية : جوكاك وهلم جرا . ونجد نوعين من كتابة تاريخ الحياة في اللغة المكنادية : التاريخ الاتباعي والتاريخ الابداعي، وكان يواس المدرسة الأولى المؤرخ المشهور « تي . وي ، جي » ، ويتزهم الثانية بوتايا . والسيرة الذاتية في المكنادية قسمان ، روحية ومعنوية . كا هو الحال في برالود لمدهورا كنا أو أدبية وتاريخية : مثل ما في « تن ربرس » لراجا وهناك عدة كتب من أدب الرحلات وضمها كتاب مثل السيرة الذاتية لدواكر وهناك عدة كتب من أدب الرحلات وضمها كتاب مثل سيتارامايا و «جوساوي» و هناك عدة كتب من أدب الرحلات وضمها كتاب مثل سيتارامايا و «جوساوي»

وأما نهضة النقد الآدبي في السكنادية فقد ساعدت على توسيع التراث

القديم والمقارنة بين النظريات القديمة والجديدة وبعبارة أخرى بين النظريات الغربية والشرقية ، ويذكر من الكتب الموضوعة فى النقد الآدبى فى الكنادية حديثا و تاريخ الملاحم السنسكرتيه ، من تأليف و ثمى ، ين ، اس ، و وتاريخ الآداب الكنادية ، لمجالى و ودهو انيا لوكا لكرشنا مورتى ، وشندو و يكاسا و لكاركى ، ومعظم هؤلاء الكتاب أبدعوا الكثير فى مكتبة النقد الآدبى ، وأسدوا خدمات جليلة فى عدة ميادين للآدب الكنادى .

### العصر الجديد

تتجلى مظاهر العصر الجمديد في الشعر المكنادي أكثر منها في شعب الاداب الـكنادية الاخرى . وإن لم تخل شعبة من آدابها من آثار الفكر الحديث والتحول الجديد . والجدس بالذكر أن العصر الجديد يتناول جميع مرافق الحياة الشعبية ويشترك في مهمة النهوض بالأدب المكنادي في العصر الجديد أدباء ينتمون إلى مختلف الطبقات والمناصب ومنهم الهندوس والمسيحيون والمسلمون والجينيون والبراهمة وغيرهم، ومن أشهر الـكتاب الهندرسيين في هذا المضار د لسکشهاشواد ، و د با سوا نال ، و دهیسائی دنامورتی ، و د مدانا ، ومن المسيحيين و أتانجي ۽ . والمسلمين و أكبر علي ۽ و و شريف ۽ وأمثالهم . وهؤلاء السكتاب الجـــدد بدأوا ينظرون إلى الطبيعة من زاوية جديدة . وجعلوا وجهة نظرهم الوصول إلى الاهداف الإنسانية العليا بدون أس تعترض فيها الفوارق الجغرافية أو اللغوية أو الطائفية . وشحذت الوطنية الخالصة هممهم وأشعلت نار الحمية في مخيلتهم . وشرع الكتاب في النظر إلى الأمور بمين التحقيق والمفارنة المادية بدون الالتجاء إلى الأوهام والتصورات الدهنية المطلقة . وبالإختصار فالأدب الكنادي يتمشى الان بخطى راسخة مع النطورات التقدمية في الآداب الشقيقة لافي الهند فحسب بل في سائر أنعاء العالم .

# لنةمليالام

هذه اللغة يتحدث بها حوالى أربعة عشر مليون نسمة في مقاطعة كيرالا الواقعة في ساحل الهند الغربي الممتدة بين شاطىء بحر العرب وسلسلة الجبال الغربية ، وتبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ألف وخمس والاثين ميلا مربعاً . وتعتبر كيرالا أصغر مقاطعات الاتحاد الهندى ،

وكان العرب يسمون السواحل الفربية في جنوب الهند باسم و مليبار ، وأما أساؤها المستعملة في الكتب القديمة في الآدب والتاملي ، و و الكرنادكي فهي كبير لم أو مليالم ، و كلمة كبير لم ، أو و كبيرل ، في اللغة السلطة الجبال ، لأن مشوهة لكلمة شير لم أو شيرل في اللغة التاملية ، ومعناها سلسلة الجبال ، لأن كبير الا شحدها سلسلة حبال في الجهة الشرقية من أولها إلى آخرها ، ومن أجل ذلك سميت كبير لم أو جبير لم ، و كلمة مالابار تتألف من مجموع كلمتي ملاوبار ، و تستعمل و ملا ، أو د ملى ، في لغات دراويدية للجبل ، و كذلك تستعمل في اللغة السنسكرتية أيضاً لنفس الممنى ، و د بار ، كلمة فارسية ومعناها السكشير ، فصار معني المجموع و بلد الجبال ، أو و بلد كثير الجبال ، وأول من السكشير ، فصار معني المجموع و بلد الجبال ، أو و بلد كثير الجبال ، وأول من المحموم الميبار أو ملابارهم الملاحون الذين قدموا إليها من جزيرة العرب أو من بلاد الفرس وابتدأت هذه القسمية منذ القرن الحامس الهجرى ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من استعمل هذا الاسم من الجغرافيين العرب هو « شريف إدريس ، وأول من المؤرخ المشهور أبو الفدا في كتبها .

وورد ذكر بلادكيرالافي السكتب العربية القديمية باسم بلاد الفلفل

ولابن بطوطة الرحالة المشهور وصدف رائع للفلفل في كيرالا فيقول:
د وشجرات الفلفل شبيعة بدوالى العنب، وهم يغرسونها إزاء الندارجيل،
فتصعد فيها كصعود الدوالى، وأوراق شجره تشبه أوراق الحيل، وبعضها
يشبه أوراق العليق (نوع من النبت يتعلق بالمشجر) ويشمر عناقيد صفاواً..
الخ. (مهذب ابن بطوطه).

وقبل أن المربح على تفاصيل آداب مليالم وتطوراتها . علينا أن المقى المظرة خاطفة حول تاريخ كيرالا وعناصر شعوبها وعوامل لغتها . وكانت فى جنوب الهند قبل الميلاد اللاث حكومات محلية : بالتا ، وشولا ، وشيرا . فأما بالتا فكانت في أقصى الجنوب ، وكانت الجهات الشرقية من نهر دويلار ، للى نهر دبلار ، تحت حكم شولا . وأما شيرا فكانت تسيطر على سواحل كيرالا الممتدة من كو نكتم شمالا إلى كنيا كارى حنوبا ، وترحرعت الحضارات الهندية القديمة في جنوب الهند تحت ظل هذه السلطات الثلاث . وجاء ذكر عائلة شيرا في لوحات أثرية مكتوبة في عهد الأمبراطور أشوكا باسم شير لم بترا . وكانت عاصمتهم مدينة كوشين ، ولا تزال آثارها باقية في شاطىء نهر بريار على بعد عمر ميلا من كوشين ولا تزال كاكانت ، و بعد ذلك بنوا عاصمتهم في ترو نجى كلم الواقعة في فم نهر بريار ،

وكان المربيفدون إلى كيرالا قبل عهد الاسكندر الاعظم بقرون عديدة وكانت محصولا آبا تصدر إلى سواحل جنوب جزيرة العرب عبر الحليسج الفارسي . ومن هناك كان التجار العرب ينقلونهما إلى « تدم، ، بسوريا ، و د الاسكندرية ، بمصر بطريق الحجاز ، وأما التجار الفرييون فكانوا يشترون تلك البضائع من هذ ، المدن ثم يصدرونها إلى أسواق بلادهم ، وكان المعرب والمصريون في الزمن القديم هم الوسطاء بين الهند والروم واليونان في ميدان العلاقات التجارية . وجاء في العهد القديم من التوراة أن الإسرائيليين كانوا يتاجرون مع كير الافي عهدى داود عليه السلام وسليان عليه السلام .

### بداية أدب مليالام

لم يعرف عن هذا الأدب إلى القرن التاسع الميلادي إلا النور ، وبطريقة غامضة ، وأحكن بدأ يصبح هذا الادب كاملا وبلغة حمة ناهضة منذ القرن الرابع عشر المميلاد ، وأول عمل أدن وصل إلينا من أدب مليالام هو كتاب يعرف باسم د ليلاتلاكم ، ، يتناول النحو واللغة . وقد بذلت محاولة في بعض الدوائرالأدبية الآدبية لإثباتأن مليالام كانت فرعا للغة التاملية أيام أن كانت الآداب التاملية في عنفوان شباجًا في العصور الوسطى لنهضتها الآدبية ، ولكن لا يوجد دليل مادي يؤيد تلك النظرية . وإذا نظرنا إلى مليالام كلغة ذات آداب وعلوم نرى لها معاجم عاصة وقواعد وأساليب وبحورا قائمة بذاتها اللهم إلا بعض الألفاظ السنسكرتية الق استخدمت في الاشعار ــ وعاشت الله الالفاظ جنبا إلى جنب مع الالفاظ الاصلية لمليالام حتى أصبحت حزءا منها . حيث يصعب التمييز . وفي القرن التاسع عشر انتدأ نظام جديد للتعليم يعلميق في كيرالاً . فيكانت النتيجة المباشرة لهذا التحول هي نشاط التاليف والترجمة من الحكتب السنسكرتية الـكملاسيكية ، لسد ما تحتاج إليه المدارس الحديثة من المحتب المقررة في اللغة المحلية . وتحركت أخيلة الشعراء وشحذت هممهم. والكنهم كانوا يقتفون إذ ذاك أثرالشعرالسنسكرتيف التشبيه والتمثيل. وكان زعم هذه المدرسةالتي أنتجت مكتبة أدبية خالدة رغمقدم أسلوبها واقتفائها يمناهج المذرسة السنسكرتية القديمة دكيرالا ورماء ( المتوفى سنة ١٩١٥) وهو صاحب الديوان المشهور و مايورا سند يشم ، .

### المدرسة الحديثة

وانشأت أثناء ذلك مدرسة أخرى قامت بترويج الاساليب اليسيطة السهلة في الكتابات نتراونظها .وتزعم هذه الحركة ولاة كد نفلور و.وبماني،تمبو

تريباد . وكان كل من وكنجي كتان تمبوران على كدنفلور ، وأخيه متبحرا في السنسكرانية . الكبها كانا يتفاديان الالفاظ الدويصة في كتاباتها كما كان يعمل «كيرالا ورما» . وأما ونماني فسبقها بخطوة أخرى في هذا المضمار إذكتب قصائده في اللغة الدارجة الشائعة بين أوساط الشعب، وبهذه الطريقة فتح باباً جـديداً في أدب مليالم ، وكان طليعة الـكتاب المحدثين في مليالم . وكان :لادب النثرى لمليالم مليئا بالاصطلاحات السنسكرتية النادرة والاساليب الكلاسيكية ، في القرابين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد . ولـكن كير الا ورما حاول بنفسه تبسيطها وحل رموزها وتشريح غوامضها . ومع هذا أصبح أسلوبه العالى وتعبيره الدةيق تقيلا إلا عـــلى الذين تبحروا في السنسكرتية . ولا مراء في أن استخدام الكلمات الصعبه والأسلوب المعقد لا يتفق والغة حية المعنة ، وبناء على هذا لم تنل هذه الطريقة شيوعا يذكر بين أوساط الناس، وأدركت الصحف والمجلات صعوبة بالغة في اقتفاء هــذا الأسلوب في الكتابات اليومية . وفي ذلك الوقت ظهرت على المسرح مدرسة جديدة في أدب مليالم فكتب « جندو مينون » قصته المشهورة « إندوليكا » في لغة دارجة وأسلوب سمل وكانت هذه القصة تحديا ظاهرا للكتاب الدين كانوا يكتبون في المكلاسيكية ، وأثبتت أن ميزة الكاتب القادر أحكن في إنتاج أفكاره في لغة شعبية ، وفي استخدام الادب للحياة ، ثم جاء أديب آخر إلى الهيدان وأنشأ طريقا وسطا بين الكلاسيكية العويصة والدارجة الميتذلة وهو : . ١. و. واجا واجا ورما ، وكان تحويا معروفا وشاعرا كبيرا وناقدا حرا فوضع كتابه دكيرالا بانينيام ، وهو حجة في النحو المليالمي . ويمكن أن يقال إنه هذب مليالم من الأساليب المنسكر تية القديمة التي كان يقبعها كيرالا ورما ، ومن الاساليب المبتذلة التي كان يتزعمها ونماني م وانتهى هذا الدور الاعدادي في عام ١٩١٥٠

والجدير بالذكر أن هذا الدور مع غرابة انتاجه الفكرى والعلمى كانه ذا نشاط متنوع النواحى ، وزود ذلك الدور بصفة عامة أدب مليالم بذخيرة قيمة من التراجم السنسكرتية والإنجليزية وتمت فيه ترجمة الملاحم السكبرى والتمثيليات المشهورة وبعض القصائد المعروفة مثل دكارا سمبوا ، ، وفي هذا

الدور أخذت المكتب الانجليزية المكلاسيكية نصيبها في ترجمتها إلى مليالم. وقد تناول كتاب ذلك العصر في تمثيلياتهم ورواياتهم النظريات الحديثة المتطورة في الحياة العامة. كما يتجلى ذلك في د كلياني نادكم ، تأليف دكوجوني تهمبوران ، وهو كتاب يتناول الحياة الاجتماعية الشائمة في ذلك الوقت ، وكذلك رواية د مريم نادكم ، من وضع السكاتب الروائي دماو يلسكرا تراكان ، التي تنعكس فيها حياة الطائفة المسيحية ، وبالجلة فإن ذلك الدور الاعدادي قد جعل مليالم لغة غنية سهلة المنال ، وغذاها بالمكونات اللازمة انهضتها الحديثة ، وبث فيها روح النشاط الادني الجديد .

#### الدور الحيديث

أما أدب مليالم فدخل في دور ثوري حديث من يوم أن صدرت فيمليالم القصة المشهورة « ناليني » للـكاتب « كاران أشان » وتدور القصة حول حب برىء يتصاعد مع إلتزام مثل عليا في ادواره بكل مهارة ودهاء . وكانت نالني الوثبة الاولى للروح الجديدة في أدب مليالم . ومن الشخصيات البارزة في حركة التجديد والإصلاح في أدب مليالم في العصر الحديث الشاعر الكبير الراحل ، والتول ، . وحدث تغير مرموق في تاريخ أدب مليالم منذ أن صدرت قصيدته المشهورة «أوروشتيرم» (أي صورة) في عام ١٩١٥ . وكان شاعراً اجتمعت فيه مزايا المهــد الماضي وصور العهد الحديث . وأما ترجمته الحرفية لـ د راماين ، التي كتبها « والميكي ، فنقطة تحول في تاريخ مليالم . وأما أقطاب النمضة الحديثة في الا ُدب الشعري لمايالم فهم « ولتول » و « أوللوو. » و « كاران آشان ، . وكان أوللور يتبع الطريقة السنسكرتية القديمـة وينظر الحياة ويعالج قضاياها بوجهات نظر العهد القديم . فلذا لم تنل أشعاره المسكانة المرموقة بين أوساط الشعب. بينها كان كماران آشان يتناول شئون الحياة الشعبية العادية في أشعاره وكثاباته وتأثر بكثير من البهضات الحديثة في الميادين العلمية والسياسية والا"دبية وغيرها . ونالت أشعاره صيبتاً بعيداً وقبولا حسناً لدى الشعب . فوصل الا دب الشعرى في مليالم إلى مكانته المحالية .

### ك م يانيكار

.ك. م. بانيكار وهو أحد مشاهير الكتاب المحدثين في لغة مليالم ، لـكن شهرته في خارج كيرالا كدبلوماسي بارع ومؤرخ معروف وكاتب قدير في الابجايزية ، قد أخفت على كثير من الغاس أنه كاتب ملهم في مليالم أيضاً ، فلا تجد باباً هن أبواب الادب إلا وله فيه إنتاج قيم سواء في الادب الشعري أو الادب التمثيلي أو القصصي أو النقد . ومن قصائده المعروفة «شينتاترا نفيني ، وبنكي برينايم وأنبا بالى . ومن كتبه تاريخ حياته الذي كتبه بنفسه ، وروايته التاريخية المعروفة «كيرالا سمهام ، . وتبدو من مؤلفاته وكتاباته جلياً وفرة حصيلته العلية وسعة آفاقه الثقافية وتعمقه في المتاريخ .

### شنڪرا کروب

احتل الشاعر الكبير ج. شنكرا كروب مكاناً عتازاً في الآدب الشعرى المعاصر لمليالم، وله أسلوب سهل بسيط في أشعاره تفهمه عامة الناس وخاصتهم وهو زعيم الجيل الحاضر وتفلفل إلى أعماق القضايا الراهندة التي يواجهها الشعب. وأشعاره نموذج للمدرسة الحديثة. وتأثرت تأهلاته وأفكاره بمطالب الشعب الاجتماعية والافتصادية في الوقع الحاضر. فجاءت أشعاره انعكاساً لتقدم الجيل الجديد، ويتناول مطالب الشعب بطريقة تتقارب مع وجهات النظر اليسارية كما نسميها الآن.

#### دور المدراة

وللسكاتبات دورهام فى ميدان النهضة الادبية لمليالم ، ومن أشهر السكاتبات فى الدور القديم أى فيا قبل عام ١٩١٥ للميلاد د أكارأما ، التى كتبت روايتها المشهورة ، سبها دوار جنم ، بأسلوب كلاسيكى ، وأما العصر الحديث

فنجد فيه شاعرات عديدات وأديبات شق يلمبن دوراً حيافي الآدب، ومنهن و بالا مني أما ، وكانت و بالا مني أما ، وكانت و بالا مني أما ، شاعرة الا مومة ، بينها كانت و ميرى جون ، تفذى كتاباتها وأشعارها بأفكار فلسفية ودينية ، و من المؤسف أنها في أخريات أيامها أصبحت في غياهب النسيان ، وتمتاز أشعارها برقة الخيال وعلو الا فكار ومتانة الاسلوب .

### العصر الحديث

دخل الآدب المليالمي في دور جديد أورى منذ ١٩٣٦م . حيث المتدأت الحركة الوطنية ، ونشأت مدرسة جديدة في الآدب تستالهم أفكارها من الجناح اليساري في الميدان السياسي ، وامتازت هذه المدرسة بالنقد الحر الصريح والمطالب القومية والوطنية واشتهرت باسم : « بروجامنا وادم ، أي الحركة المتقدمية . وفي مقدمة أبطال هذه الحركة في مبدان النقد د الصريح وجوزف مندشيري، و « أيم بي بول » و « الله بال كريشنا بلاي » . واشتهرت هذه المدرسة في القصص القصيرة والروايات . ومن الشعراء البارزين الهذا الدور « شرى دهرا مينون » وجوبال كروب » و « بالاي ماراين عاير » .

واهتمت المدوسة الحديثة كثيراً بتصوير الوقائع الراهنة بدون الإلتجاء إلى التصورات الماضية. وأما رواية «باليا كالاسكهي» أى (صديق الطفولة)، للكاتب المعروف «محمد بشير» فتعتبر من أحسن الروايات في هذا المضار . ومن الكتاب المعروفين الروائيين في الوقت الحاضر « تكازى » وروايته الآخيرة «شمين » أى الاربيان (في العامية جمبرى) صورة صادقة لحياة مجتمع الصيادين في شاطىء كيرالا ، وتعسد «شمين » أحسن الروايات المكتوبة في مليالم إلى يومنا هذا . ( وجدير بالذكرا أنها أول رواية هندية تنشر بالعربية) ومن ضمن الادباء الذين زودوا المسكتبة الادبية لمليالم بالقصص القصيرة والروايات الحديثة «س .ك . بوتاكات » و «ك .ت ، محمد » وامثالها ب

#### التمثيليات والدراما

وللتمثيليات والدراما أيضاً مكانة كبرى في أدب مليالم ، ومن التمثيليات المعروفة في أوساط الشعب الان في كيرالا تمثيلية «كوروبلا كارى ، أي مدرسة بدون معلم . للكاتب المشهور «س ، وى رامان بلاى التي تتناول الحياة الاجتماعية الرائحة في طائفة ناير في كيرالا ، وكذلك نشط الادب النقدى في هذه الفترة وبدأ له دور حديث منذ أن ظهر في مسرح النقد مشاهير النقاد مثل « مند شيرى » و « بول » و « بال كريشنا بلاى » وأمثالهم ، والان مسبح الادب النقدى في مليالم جرءا هاماً من أدابها و بطريقة تقدمية إذيته شَي مع المنهج الحديث في البحث والتنقيب والتناول ،

### تاريخ الآداب

إن هذاك نهضة ميمونة في كتابة تاريخ آداب مليالم من مختلف النواحي . وفي مقددمة الكتب الموضوعة في هذا المضاد كتاب المؤرخ المشهور « ب. كوبند بلاى » صدر في أواخر القرن التاسع عشر . ومنذ ذلك الحين نشط البحث والتمحيص حول مختلف النواحي لنشاطها الآدني ، وهذا البحث المتواصل قد ألق الضوء على بواح عدة بجهولة أو غامضة لمليالم وآدابها ، وقد أسفر ذاك البحث عن اكتشاف رجال بارزين أسدوا خدمات جليلة لادابها أسفر ذاك البحث عن اكتشاف رجال بارزين أسدوا خدمات جليلة لادابها في مختلف العصدور ويتزهم مدرسة الأدب التاريخي فيها الان شخصيتان بارزتان هما « ناراين بانيكار » و « ألور براميشور أيار » ويتألف كتاب تاريخ لهة مليالم وآدابها لناراين بانيكار من سبعة أجزاء ، وأما تاريخ مليالم لبرميشور أيار فقامت بطبعه ونشره جامعة كيرالا . وهو ليس مجرد تاريخ لادابها ، بل تاريخ شامل لسكيرالا كلها ، ويبحث عن شعرائها الذين تاريخ لأدابها ، بل تاريخ شامل لسكيرالا كلها ، ويبحث عن شعرائها الذين تحدوا في السنسكر تمة وآدابها وكتابها بصفة عامة .

ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر اسم اللغوى الكبير الدكتور دك. م. جورج، فن أهم إنتاجه في هذا المضار و لاماشرينا، وهو يساعد كثيراً على تفهم التطورات الاولى لمليالم كلفة مستقلة قائمة بذاتها، ومن المؤسف جداً أن التاريخ لم إياخذ مكانته اللائقة في أدب مليالم إلى مدة طويلة إلا في كتاب وضعه وك. ب. بدمنا بها مينون عنى تاريخ كوشين في مجلدين، وبعض الرسائل والكتيبات، ولكنها بطريقة غير منظمة مستوعمة.

#### الصحافة

ودخل الادب في كير الادوراً جديداً منذ شب نشاط الصحافة في البلاد. ونرى الآن في كيرالا الصحف والجلات نصدر بكثرة مع صفر حجمها. ومما يذكر بأن كيرالا أكثر مقاطعات الهند نسبة في التعليم. وأصبح فيها الادب جزءا لا يتجزأ من حياة الشعب بصفة عامة.

### مليالام العربية

 ولطائفة مابلا المسلمة في كيرالا آداب خاصة كما أن لهم حروقا خاصة . ومنها الاغاني الشعبية المعروفة باسم : « مابلابات ، أي أغاني مابلا . وهذه الاغاني تمثل غالباً الحياة الإجتماعية والفكرية والدينية الشائمة لدى مابلا ، ومن مميزات تلك الاغاني أنها تحتوى على كلمات عربية ، وفارسية وأردية وتاملية وسنسكرتية ولها أوزان وبحور خاصة ، وتصوير وائع جميل الوقائع حيث يحذب قلوب السامعين ، وكتبت معظم هذه الاغاني خاصة لطائفة ما بلا في مليالم العربية . وتعتبر مليالم العربية لغة مستقلة ذات خصائص وميزات ، وهي مظهر عام للمصر الدهبي لطائفة ما بلا في مالا بار ولا تزال تحتفظ بهذه الاغاني الشهم حيلا بعد جيل ،

### آثر اللغات الآخرى في لغة مليالم

أما مليالم فن سجيمتها أن تقبل الكلبات والمصطلحات الحاصة من لغات حية أخرى ، ثم تمزجها من جاً حتى لا يعرف منشأها الاصلى و مصدرها الاول إلا باحث محقق . وعا هو جدير بالذكو أن الروابط التاريخية والثقافية بين العرب وكيرالا ترجع إلى عبود فديمة جداً . فكان التجار العرب يفدون إلى سواحلها جماعات وفرادى ويستوطنون هناك شهوراً وأعواماً ، وكانوا يساهمون مع الاهالى في نشاطهم الثقافي ، ومن الطبيعي أن تبت اللغة العربية نفوذها على مليالم وتؤثر فيها بشكل أو بآخر ، وأما من للناحية السياسسية والإدارية والعسكرية فقد كانت الهند كلها أو جلها تحت السلاطين المغول ، وكانت فيها جبوش افغانية وإيرانية وتركية قروناً . وكان لهؤلاء الحكام والعسكري وكانت لغتهم الرسمية العارسية أو الاردية، وكان لهؤلاء الحكام والعسكري وكانت لغتهم الرسمية العارسية أو الاردية، وكل واحدة منها مليشة بالكلات العربية والنركية والدكردية وما إلى ذلك . فاصبحت تلك الالفاظ خصوصاً فيا يتعلق بالشتون الإدارية والعسكرية متمكنة في اللغات المهندية الخلية ، وباختصار فلغة مليالم تعتبر في هذه الايام لفة غتية لها آدابها وفنونها الخلية . وباختصار فلغة مليالم تعتبر في هذه الايام لفة غتية لها آدابها وفنونها ؟

# Lustuy1

آسام ولاية تقع فى أقصى شرق الهند، وتبلغ مساحتها حوالى ٨٤٩٢٠ ميلا مربعا، وعدد سكانها تسعة ملايين نسمة. ولغتها إحدى اللغات المنحدرة من السلالة الآرية الهندية، ولسكنها لغة آرية خالصة من ناحية النحو والمفردات والاوضاع، وترجع اللغات: الاسامية و وأوريا، والبنغالية المشائعة فى ولاية شرقى الهند فى أصلها إلى اللغة القبلية المشهورة: و پراتشيا أب برمشا،

إن الناريخ البدائي اللادب الآساى يعود إلى القرن الثالث عشر. ومعظم الآذاب الآسامية خلال ذلك العهد يحوم حول الشئون الدينية . على أن الآدب الآساى قشط في القرن الرابع عشر تحت رعاية رجال القبائل والزحماء الحمليين . وكان هذا هو العصر الذي ترجم فيه الآديب المكبير ، مادهاب كندالي ، درامائن ، بناء على طلب ملك ، مها ما نيكيا ، وترجمت أيضا إلى الآسامية فصدول من ومها بهارت ، أما الآغاني المشهورة و مناسا ، فقد وصنعت أثناء تلك الفترة نفسها . ودخل الآدب الآساى إلى دور منظم منذ بداية حركة والقيشاوية ، المشهورة التي قام بها و سنكر ديو ، في القررف الحامس عشر ، ويعتبر الآساميون شخصية و سنكر ديو ، وأتباعه الآولون والروحية في القرون الوسطى ، ولم يكتف و سنسكر ديو ، وأتباعه الآولون بالدعوة الدينية وبالحطب الثقافية فقط ، بن بثوا الحياة في الشعب الآساى في بلدعوة الدينية والآدبية والآدبية والآدبية والآجتاعية ، وخلقوا كياناً عاصاً ميناً ، وأنتج الشعراء القديسون في القربين الخامس عشر والسادس عشر أدباً عصاً متبناً ، وأنتج الشعراء القديسون في القربين الخامس عشر والسادس عشر أدباً

عاليا في عدة نواحي في العلوم والفنون والتراجم، وترجموا د مهابهارت ، و د راماين ، و دبهجوت بران ، وكذلك أنتجوا قصائد دينية معروفة باسم : بارجيت ، وتمثيليات مشهررة باسم د آنكيانات ، وهكذا أصبح الآدب الآساى خلال هذه الفترة ذا هبادى ، وأسس ثابتة ، وفي القرن السابع عشر نظور الآدب الآساى تطوراً ملحوظاً تحت رعاية ملوك سلالة د أهوم ، ، ومن أهم ما غذت الآدب في ذلك العصر الوثائق التاريخية والمواثح والقوانين الملسكية التي كتبت في الشعر في البلاط الملكي د أهوم ، ويقال لمجموع تلك الوثائق د بورانجى ، ويقول المؤرخ المعروف د ج ، ا ، جريرسن ، في كلامه عن الآدب الآساى لذلك العهد د إن الآساميين لفخورون جداً بآدابهم كلامه عن الآدب الآسام وعلومهم الوطنية بكل شغف وبرعوا فيها ،

والأعال الأدبية التاريخية المعروفة بهورانجى ذات قيمة عظمى . وتعلم الد بورانجى ، والتخصص فيها لازم لكل شخص متعلم فى منطقة آسام ولا يتأتى له أن يحمل كفاءة علمية إلا إذا تبحر فى تلك القوانين ، والوثائق التاريخية القديمة . ويبدو من استعراض عام حول الآداب الهندية أن اللهفة الآسامية توخر بكتب ومقالات وضعت شعراً ونثراً فى مختلف المواضيع مما جعلها إحدى اللفات الحية الهندية منجميع النواحى وتتناول تلك الموضوعات : الطب والهثية والحساب وكذلك الرقص وغيره من الفنون الجميلة .

كان الآدب الآساى يقطور تحت رعاية البلاط الملكى من المناحية القاريخية والقانونية ، وكان رجال الحركة « الفيشاوية ، يساعدونه ، ونجد عن حياة كهانها وقديسيها عدة مؤلفات تعرف باسم : « تشرتيا پوتيس ، رهنذا نوع جديد في آدابنا العامة الوطنية . أما قبل ذلك العهد فإن الآدب كان مقصوراً على مدح الآلهة والآناشيد الدينية وأساطير الاولين . وأخذ يتناول شئون الحياة لعامة الناس وزهماتهم منذ أن وضعت دبورانجي، و «تشرتيا پوتيس » ،

#### العصر الحديث

كان النصف الإخير من القرن الثامن عشر والنصف لاول من القرن للتاسع عشر فترة حالك في تاريخ آسام وآدابرا الانها كانت ميدانا للازمات السياسية والاختلافات الدينيةوالإعتداءات على أراضيها من جانب البور ميين . هذا في الأعوام ١٨١٦ و ١٨١٩ ، ١٨٢٤ ، وقد أدى هذا الغزو إلى صياع حَرية آسام واستقلالها . وفي بداية الحكم الإنجايزي (من ١٨٣٦ لمل ١٨٧٢) كانت اللغة الآسامية تدرس في المدارس الإبتدائية والثانوية وتستخدم في المحاكم الأكملية . وفي عام ١٨٣٦ نفسه وصل إلى آسام وفد تبشيري أمريكي من شيعة و المعمدانيين ، وأتو امعهم فيما أتوا بماكينة طباعة كجزء من معداتهم وأجهزتهم التبشيرية ، فأصدرت البعثة التبشيرية الامريكية منذ عام ١٨٤٦ مجلة شهرية في اللغة الآسامية إسمها د أرونودائي ، . وإلىجانب الكتبالمدرسية نشر المبشرون المسيحيون مطبوعات دينية عديدة . وابتدأت اللغة الآسامية تعيد مكانتها السابقة بفضل مساعى هؤلاء المبشرين وبتأييد من الوعماء المحليين في عام ١٨٨٧ . وقال العالم المبشر المشهور د پ. ج. مور ، في عام ١٩٥٧ في معرض السكلام هن الإنتاج الا دبي انتلك الفترة: « إن الا دب الحديث الآساى سواء كان منه المسيحي ، أو غير المسيحي من إنتاج ستين عامًا من النصف الأُخير للقرن التاســـع عشر ، وإن « براؤن » و « براؤن سن » و « ندى لوى ، هم النالوث الذي يعتبر كنواة للادب الآساى المسيحي . ولكن النهضة الا'دبية بكامل هيئتها قد أنت إلى حين الوجود في بداية القرن العشرين ، وذلك بفضل مساعي الشبار الذين تثقفوا الثقافات غريبة وأنشأت طائفة من هؤلاء الشبان بجلة شهرية في اللغة الآسامية باسم: « جو ناكي ، (حشرة النار). ويقال بأن الحرك الأول لمؤلاء الكتاب الشبان في الاحدب الحديث إنمـا هي الوطنية المندامة في قلوبهم . وكانوا يغذون الادب الجديد بأفكارهم وآرائهم العصرية وذلك فىفنونالقصصالقصيرة والتمثيليات والروايات بالإضافة إلى الآداب الإجتماعية والدينية والخلقية. كما قاموا بنشاط واسمع في البحوث التاريخيةوتاً ليف الاغاني الشعبية، والقصصالروائية والوطنية الواقعية.

### الأدب الإبداعي

إن الشعراء قد شحذوا طبائمهم الخبالية والفكرية بالأدب الانجليزي الحديث، فأصبح معظمهم يكتبون في الادب الإبداعي ويحيون الجمال الطبيعي . ومن أشهر الشعراء الابداعيين فيآسام والكشمي نات وهوفي نفس الوقت روائي معروف وصحني قدير ، تخطى التقاليد المتبعة في الشعر وأبدع نماذج جديدة عصرية . ولم يكتف باصلاح الطرق القديمة ، بل أوجد أوزاناً وبحورا حديثة لم يسبق لها مثيل . وله أعمال خالدة في الاغاني الطبيعية والاوترية ، وأغانى الفرق الموسيقية ، وغذى الادب الآسامي وملاه بالمطمة عن طريق قصائده المشهورة . أمار جنما بهومي، و . وآسام سنجيت ، وأما الفكرة الإبداعية فقد أخدت تتأصل في الادب الاسامي منذ أن اتخذ طريقته الاعادة « احكشمي نات ، لنشر أفكاره الوطنية . وظهر في الميدان الوطني كانب آخز وهو دكى بهتاجاريا ، ومن قصائده الوطنية المشهورة رجنتانال، أي الانسكار اللامعة ، و د جنتاترانكا ، أي أمواج الافكار . وكان يهتم كثيرا باستقلال البلاد وإزالة الفساد والظلم والجور الذي شاعني المجتمع.وكتب و سندراكمار » عددًا من القصائد المليمة يجمال الطبيعة ورقة الحيال . ومنها ﴿ برانها ﴾ و ﴿ بين براجي ، وما إلى ذلك . وتأثر كثيرا بالفلسوف الفرنسي ﴿ أَغْسَطُسِ كُوْمَتِ ﴾ وظهر في مسرح الشمر أيضاعددمن من الشمراء الروحيين مثل: ودورجيسورا، و « نبل ماني » . والشاعر الممتاز الآخر الذي ظهر في ذلك العصر بالذات هو د أمسكاجيري، وإلى جانب كو نه شاعرا كديرا كان مطريا بارعاو محفياً معروفا وسياسيا محنكا ، ووطنيا مخلصا ونشزت قصيدته المشهورة د تومى ، أى ﴿ أَنَّ ﴾ في عام ١٩١٥ ــ وتمتاز ﴿ تومى ﴾ برقة الخيال ، والتصوير البديع لجمال الطميعة . وفي أخريات أيامه قد نغيرت وجهات نظره نحو الحياة بعد أن ساهم مساهمة فعالة في الحركات الوطنية .

### الادب الثورى

كان الآدب الآسامي إلى زمن الحرب العالمية الآخيرة يتميز بطابع الجمال والحيال والوطنية . ومنذ ذلك الحين بدأ الادباءالشبانيتاً ثرون كثيرا بالافكار الإشتراكية والفكرة الماركسية . وتأثروا أيضابالكتاب الاوربيين وأساليهم ونظرياتهم في الموضوعات الرئيسية ، وكان معظم الادباء والشعراء من هذا الجيل الجديد الذين أتموا الدراسات الجامعية أوالدين تعمقو افي الآداب العالمية ، وتناولوا فى كتاباتهم وأشعارهم بصفة خاصة الاستغلال الاستعارى والتصادم الطائفي، وضرورة تغير سريع في الحالة الراهنة. واستخدموا أساليبشديدة الملهجة وعبارات مثيرة لتحريك العقول الخاملة وشحذ الهمم الراقدة نحو تطور اجتماعي شامل واصلاح عام . وتجنبوا الاساليب القديمة واختاروا طرقا جديدة في آدايهمالحديثة . واخترعوا تصوراتجديدةو أخيلة حديثة وعبارات جذا بة عصرية . وفي مقدمة هؤلاء الكتاب التقدميين «باروا» وكان يستخدم الاساليب الخيالية والواقعية كلتيها في كتاياته ، ويعالج المسائل الاجتماعية بسرد الوقائم وتصوير الحوادث معالجة تقبلها العقول وتتأثر بها الافكار . وأما السكاتب المعروف الآخر في ذلك العصر فهو : « ناؤكندا باروا ، فوضع مؤلفه رهي آرنيا ، في أسلوب مركب من الكلام العادي الذي يتحدث به عامة الناس ، شعر ا جديدا مليمًا بالتشهيبات البسيطه . ويما يستعاد إلى الأذهان أن الصحافة لها دخل كبير في هذه المهشة الأدبية الادب الآسامي في العصر الحديث ، وتعد . رامد هاس ، في مقدمة المجلات التي سبقت بالمساعدة في هذا المضهار ، فقد اجتمع على صفحانها معظم السكتاب الثور بين والشعراء الجددالتقدميين ، كأنهم هائلة واحدة يربط أفرادها رباط الادب التقدمي . وخرج الادب الآساسي منذ ذلك العهد من إطار التفليد إلى ميدان الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

#### التمثيلية

واللغة الآسامية مهتمة منذ القدم بالتمثيليات والمسرحيات ، فالتمثيلية المشهورة . آنكيانات ، التي تمثل حالات الفرون الوسطى في البلاد تحتل مكانة مقبولة في أوساط الشعب ، تعرض على المسارح في المدن والقرى ، ويشاهدها القرويون بشغف بالغ ، ولسكن التمثيليات الحديثة نشأت فيها تتيجة المنفوذ الغربي ، ومن الدين وضعوا التمثيليات بالنمط الغربي ، جونا بيرام ، ولمجندرا ، و ، دودرا رام ، وكتب الكاتب السكمير ، بدمانات جوهانن ، وضعوا عدة تمثيليات نثرا ونظاحول الموضوعات المختلفة .

ومنذ أن استقلت الهند أخذت التمثيليات التاريخية والقومية تحتل مكانتها المرموقة في أوساط المكتاب ، ومن أشهر كتاب الآدب الحديث العصرى وجيوتى برشاد أكروالا ، و « كلانندا » و « شند راكندا » ولما أن أنم « جبوتى برشاد اكروالا ، تدريبه في أوربا تأثر إلى حدما بالنفوذ الاجنبي في إنتاجه .

#### القصص القصيرة

ولم يكن الآدب الآساى إلى القرن العشرين متقدما في ميدان القصص القصيرة التي يرجع الفضل في انتشارها إلى النفوذ الغربي . وأول من وضع قصة قصة قصيرة بأسلوب حديث هو ولسكشمى ناتهه بزبراؤ ، وكان صحفيا فتجلت في قصصته حالات الشعب في شق مرافق الحياة ، وجمع الآن قصصه القصيرة في سلسلة كتب (١) و ساتهو كتاركوكي ، (٣) وجون بيرى ، (٣) وسورا بهي ، وكتب ولكشمى ناتهه شرما ، أحدث القصص (٣) وسورا بهي ، وكتب ولكثب والكشمى ناتهه شرما ، أحدث القصص القصيرة ، كما أنه عالج لأول مرة حالات المرأة في المجتمع ، وبعد الحرب العالمية الثانية حدث تطور عام في مواضيع القصيرة والتشيليات والروايات والاشعار ، وأصبحت هذه الغنون تعالج الآن في معظم الحالات

والمشكلات والقضايا التي تواجبها عامة الناس والهال والفلاحين ، بعد أن كانب في الماضي تعالج التطورات الإجتماعية والاقتصادية للطبقات المتوسطة . وقد أصبحت أيضا مصدر إلهام للكتاب في الوقت الحاضر ، وفي مقدمة الكتاب الذين يستخدمون أقلامهم في بيان حياة الفلاحين وموقفهم الاجتماعي قديما وحديثا الكاتب المشهور « عبدالملك » واشتهرت أساليبه بسهولة المنال ووفرة الخمال ورقة الشعور .

#### الرسائل والمقالات

وبما لا شك فيه أن الدراسات الإنجليزية قــد ساعدت كثيرا على تقدم الفكرة الوطنية والافتخار بلغة الشعب الخاصة وثقافها وتاريخها . وبناء على ذلك تعمق عددمن العلماء في دراسة التاريخ الماضي للادب الآسلى و تعاوراته ، فوجدوا فيها منبعا فياضا للمقالاتوالرسائل الناريخية وانهمك «سوريا كمار » في كنابة المقالات التاريخية ، وبدأ « جويان ، في وضع الرسائل الآدبية الله. تجمع بين الأساليب القديمة والحديثة . وكانه بنودها رشرما ،يكتب المقالات ف أسلو ، الحاص الجديد حول تاريخ الآداب الآسامية . وبما هو حدير بالذكر أن « سوريا كار ، قَدْ كَنْ س حياته لطبع ونشر المخطوطات والنصوص القيمة في اللغة الآسامية وتبعه في هذا المضار د هرى نارائن دتا ، و « كالى رام مدهی، و د برنج کاما، و د بالترا جندرا لیکارو، وغیرهم و نقح هؤلاً. العلماء وصححوا عدداكبيرا من النصوص القديمة في شتى المواضيع . وأثبتوا بهذه المساعى الجميلة نهضة الآدب الآسامي وخلوده . وبدت النهضة الثقافية والاجتماعية للشعب الآسامي لأول مرة في التاريخ من مجموعات القصص والآغاني الشعبية التي جمعها ونشرها الاديبان « لـكشمي ناتهه بزبراؤ ، و د ناكل جندرا مهويان ، . ويؤكد لنا الإنتاج الآدبي الذي ظهر إلى حين الوجود خلال النصف الآول لهــذا القرن بأن اللغة الآسامية تحوى في طماتها يذوردا تمنح: العظمة والحلود للتراث الآدني للشعب الآسامي مدى الآيام .

# الأورسية

هي لغة يتحدث بها حوالي خمسة عشر مليون نسمة في ولاية أوريا الواقعة في الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الهندي ، كما أن هناك مثات الألوف من الناس ية حدثون بها فى خارج الحدود السياسية لنلك الولاية وهى لغة القبائل القديمة المعروفة في البطولة والحنكة السياسية المعروفة بأسماء وكالشجاس، و د أتكالس، و . وأودراس، التي نزحت من شواطيء نهر د جنجان إلى شاطىء نهر « جوداورى » ؛ وكانت لها مستعمرات خاصة في أماكن متفرقة فى صفتيه . وعلى مر الآيام تشكلت منها منطقةى اسعة عاصة تعرف باسم وأوريسا. التي هي الآن تحتل مكانة مرموقة في الجهورية الهندية . وبناء على المبدأ العام بأن اللغات تترعرع والاداب تنضج حينما تتاح لها الفرص السائحة للنضج الفكرى والنبضة الفنية ، بدأت اللغات الرئيسية الثلاث في جنون شرق شبه القارة الهندية :الاسامية والبنغالية والاورية تتطوروتترعرع بفضل النساك البوذيين الذين الفواعدة قصائد وأنا شيد دينية باسم « بودها جيان ، . هذا في القرنين الثامن والتاسع للميلاد . وجا. من بعدهم خلف كاموا يوضع الشروح والحواشي عليها ، و دخلت اللغة الآورية إلى دورجديدو أسلوب حديث منذالقرن الرابع عشر وأما الفترة التي تمتد خلال القرون الخسة من القرن الرابع عشر إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر فكانت تمييدا لبداية العصر الحديث للغات الهندية الرئيسية . ولسنا بمبالغين إذا قلنا بأن الكتبالدينية الهندوسية القديمة واالملاحم الهندية السكبرى قد ساهمت مساهمة فعالة فى نهضة اللفات الهندية وتطوراتها وعلي سبيل انمثال فإن و راماين ۽ و د مهابهارت ۽ و د جيتا ۽ و ډ بوراناس ۽

كانت مصدر إلهام لعشرات من الكتاب الهنود، والمترجمين، والشارحين، والناقدين في مختلف العصور.

#### العصر الحديث

المصر الحديث عبارة عن التحول الـكامل هر. ﴿ الجُّو السَّائِدُ فِي القرونُ ا الوسطى ، كما أنه إفلات عن الخرفات والخزعبلات الوهمية . والنهضة الحديثة ـ آلتي أكتسحت العالم الغربى والاتصال الوثيق المذى حصل بينه وبين العالم الشرقى قد ساعد على انتشار روح التقدم والاصلاح في وجهات نظر الناس وآرائهم ، وإيجاد تغير كبير في نظريتهم نحو الحياة . ونتيجة لهذا التطور الحديث نشأ في البلدان المختلفة وعي أدى عام يتناول شتى سرافق الحياة البشرية ، حيث لم يسبق له مثيل في الآيام الماضية . و الكن الاتصال الذي نشأ بين الغرب والشرق لم يفد كثيرا الاورية كافاد البنغالية وغيرها من اللغات الشقيقة لسبب أو آخر . وأن أوريه لم يكن لها ولاية خاصة مع حدودها الأربعة إلا قبل السنوات العشرين الآخيرة . ومنذ أن فقدت أوريسا استقلالهاوكيانهاالخاص فى الربع الآخير من القرن السادس عشر لم ترفع رأسها كولاية ذات كميان إلا فيما قبل عشر سنين لمفادرة الانجليز من شبه القارة الهندية . وعلاوة على ذلك فإن أوريسا لم تـكن فيها جامعات أو كليات حديثة ومعاهد علمية وفنية كما كانت في المقاطعات الهنديه الأخرى، وعلى رغم هذه الظروف التي كانت تجيط بها فقد حافظت على لفتها وآدبها حية ناهضة . حتى جاء أبو الآدب الأورى الحديث ، فقير موهن سنابتي ، (١٨٤٣ ــ ١٩١٨) وهو قائد العصر الحديث للادب الاورى ، وكان متبحرا في خمس لذات هندية مع لمام خاص باللغة الإنجليزية . وفي الوقت نفسه كان صحفيا مشهورا وكاتبا ملها ووطنيا معروفا وترجم كلا من , راماين ، و , مها بهارت ، من النص الاصلى إلى اللغة الأورية الحديثة ، كما كتب عددا من الروايات والتمثيليات والقصائد والحكايات اللطيفة وفي أخريات أيامه وضع حوالي ست روايات تعتبر من

أحسن ما كتب في اللغة الاورية لجودة أسلوبها وروعة خيالها ورقة تصوير مواقعها وأدوارها ومقدرتها الفائقة على التقرب إلى القلوب ، وإن « فقير موهن سنابق » وأعماله الادبية قد حلت محل قبول واستحسان لدى عامسة الشعب بطريقة منقطعة النظير ، ومن الذين انتهجوا منهج « فقير موهن سنابق » في سبيل تقدم الادب الحديث الاورى في مختلف الميادين الشاعر السكبير « راد هانات » و « مدهوسدن » . وهؤلاء وعدد آخر من الدين حدوا حذوه في هذا الميدان بناة الجيل الجديد المتنور في الشعب الاورى .

### المسرح والمسرحيات

وأثناء هذه الفترة الحديثة نشأ المسرح والمسرحيات في أوريسا بلى وأصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة أها ايها القومية ، واتخذ كتاب المسرحيات المعروفون مثل د راماشنكر رائى ، و د كبلا مصرا ، و د جوبند سرديو ، المسرح وسيلة للاصلاح القومى ومنصة لنشر الوعى الثقافي في أوساط النساس ، واستلهموا كثيراً في هذا الميدان من المسرحيات والتمثيليات البنغالية التي قد وصلت حينذاك إلى أوج رقبها وشيوعها ، وبما يدعو إلى الاستغراب أن السكتاب الاوريين جعلوا أبطال تمثيلياتهم ورواياتهم من عظاء التاريخ الاورى ومثل الملوك الجبابرة من عائلة د أنتجابها ، الذين قهروا الامبراطوريات الكبرى وحكمت أوريسا تحت راياتهم ،

ومن الطبيعى أن هذا النوع من التمثيليات والمسرحيات ذو مغزى رائع لدى شعب ذى تاريخ عريق وماض مجيد مثل الشعب الأورى . وخلال هذه الفترة نفسها حدث انقلاب عظيم فى تاريخ المسرحيات فى دأوريسا ، حيث قام ، بايشنا وبائى ، بإنشاء مسارح ريفية فى جميع قرى الولاية وأقاليمها . وكان هذا التطور الجديد حدثا هاما فى تاريخ الآداب والفنون الحديثة فى المهندية . ومنذ أن بدأت الحركة الوطنية فى الهند وشكات الآحراب

السياسية واشتغل الناس بالقطورات الجديدة الآخرى انصرفت الهمم إلى حدما عن الوعى الثقافي فطرأ فتور عام في ميدان الآدب وتقدمه وركود في الحياة الثقافية ، ولمنكن النظريات السياسية والحركات القومية لا تلبث أن تتخذ أقلام السكتاب والشعراء وأخيلتهم وسائلي التوصيل إلى عامة الشعب والتأثير على المخانبم ، فانسدت تلك الفجوة الطارئة ولو في وقت مقاخر ، وأما الشاعر السكبير د وابندرانات طاغور ، الفيلسوف البنغالي الذي وصل إلى أوج صيته حينذاك فيكان مصدر إلهام وتشجيع لعدد من المكتاب في التمثيليات والقصص القصيرة في مختلف ولايات الهند ، وفي هذه الفترة نفسها جرى تيار شعرى في الآدب الآورى حين ظهرت قصائد وأغاني في أسلوب حديث تتناول شعرى في الآدب الآورى حين ظهرت قصائد وأغاني في أسلوب حديث تتناول شعى مرافق الحياة الشعبية ، وانتجت تلك الفقرة ذخائر ثمينة من الاشعار الملهمة والآغاني الرائعة أصيفت إلى مكتبة الملغة الآورية .

### الاغاني الشعبية

بناء على انتشار الفكرة الاشتراكية والنهضة القروية دبت أحاسيس التوصل إلى أذهان عامة الشعب في قلوب المصلحين والشعراء وزهماء السياسة فنتجت عن هذه الفكرة قصص وأغان شعبية تتفاول مختلف نواحى الحياة بين الفلاحين أو الطبقة العاملة ، وأوريسا حلى وجه العموم ولاية زراعية ، فكان من الطبيعي أن يكون نقوذ واسع لافكار الفلاحين وطرق حياتهم في أخيلة الشعراء الذين يريدون أن يتزلوا إلى أعماق قلوب الصعب إثارة لهممه تحقيقاً الأهداف النبيلة والاصلاحات المنشودة . ونستطيع أن نقسم الشعراء الشعبيين إلى ثلاثة أقسام باعتبار وجهات نظرهم وميولهم وميولهم وآرائهم : —

أولاً : التقدميون الذين تأكروا بالمبادى. الاشتراكية أو الشيوعية وما إلى

ذلك ، ويعرف هؤلاء في العرف العام باسم الشعراء اليساريين ، ومرف أكبر الشعراء التقدميين الذين يعرفون بشعراء الشعب « سرى ساش راوت راى ، و « سرى انتتايتنائك ، على أن الافكار النارية التي انتشرت في البلاد من خلال الاغاني الشعبية والاشعار الثورية أصبحت بمثابة الغذاء العام في مختلف طبقات الجيل الجديد ،

وثمانياً : الشعراء المقلدون الدين يسيرون على الاساليب القديمة فى اختيار الاوزان والبحور واقتناء المعانى والافكار ، ويتمسكون فى معظم الاوقات باللغات الكلاسيكية فى تعبيراتهم ومنظوماتهم .

وأما القسم الثالث فهم المعتدلون الذين يعالجون المسائل الوطنية والمطالب الشعبية بصرف الغطر عن الإعتبارات السياسية والفوارق الشخصية ويتقدون مارأوه ضاراً بصالح الشعب أو الوطن، ويرحبون بكل ما يؤدى إلى فلاحها ورفاهيتها ولا يخافون في ذلك لومة لائم بل المصلحة العامة رائدهم والحدمة الثقافية قائدهم، وفي مقدمة هذه الطائفة دسرى راجاموهن جادنائك، الذي اشتهرت أشعاره في الملغة الأورية في جمال الطبيعة والحب والبطولة والاحداث التاريخية، كما أن أشعاره تنم منها دراسته الحميقة للاداب الفديمة والفنون الجميلة والعلوم الحديثة، وكان تيار الاغاني الشهميية في مختلف الموضوعات الجميلة والعلوم الحديثة، وكان تيار الاغاني الشهميية في مختلف الموضوعات يمتسح أوريسا خلال الاعوام الثلاثين الماضية ولدكن للخير أو المشر لقصص القصيرة والموايات الشعبية.

### الروايات والقصص الشعبية

كما سبق ذكره بدأت الروايات والقصص الشعبية تقهر الاداب الآخرى فى الله الأورية فى السنين الآخيرة ، واضافت الروايات الخيالية نوعا جديداً من التحول الفسكرى إلى الادب الآورى ، وقاد هذا التحول الخطير الروائيون المعروفون ، مهان تيس ، و ، كوبى نات ، و ، كانو شرن ، و ، شندرامونى

داس ، وغيرهم ، ومعظم هؤلا. الكتاب كانوا يذهبون إلى مراكز القبائل المتأخرة وإلى القرى النائمية الاملاع على طرق حياتهم والاستفسار عرب مطالبهم والاكتشاف لتكاليف الحياة التي يعانبها هؤلاء وهؤلاء حتى يحلوها ويصفوا علاجها المؤثر فيرواياتهم وقصصهم الشعبية . ومنذأن أصبحت ولاية أوريسا وحدة سباسية خاصة فى الايام الا خيرة ، نالت من السلطات إهتهاماً بالغاً و توجماً كبيراً لرفع مستوى الحياة الريفية، واتخذت المسادح والروايات الشعبية وسيَّلة الاصلاح القومي والتعمير الرَّبَقي، وأنشئت في أوريسا أربعة من المساوح الحية الواخرة ، فوجدت الووايات الشعبية والتمثيليات رواجاً ملحوظاً وقبولا حسناً فوق هذه المسارح الحديثة ، كما أمها أصبحت مثاراً لهمم الرواثيين وأخيلة الكتاب الثعبيين ، وقد انتهى ـــ إذا صح هذا التعبير ـــ عهد الروايات التاريخيه التقليدية والا سطورية . وآن أوان الروايات والقصص الاجتهاعية والشعبية . ولم يخل الا دب الا ورى من في النقد و المعاجم و تاريخ الآداب وما إلى ذلك من الا مجراء اللازمة للأدب الكامل. وقد فشر أخيراً الجزء الاً ول من دائرةالمعارف الاً ورية ، ويرجى أن تليه الاُجزاء الاخرى. وثرى عدداً لا بأس به من الكاتبات البارعات في اللغة الا ورية قديماً وحديثاً. و جدير بالذكر من ضمنهن الدكتورة «كنتالا كمارى سبت ، و « سريمتى بديوت براوا ديوى ۽ . و تصدر من أوريسا الان أربع من الجرائد اليوميه إلى جانب · عدد من المجلات الا سبوعية والشهرية . وسجلت المكتبات التجارية في آوريسا رقما قياسياً في السنين الا ُخيرة في نشر الكتب الادبية . وتتطلع الآداب الا ورية إلى مستقبل باهر يبشر بنهضة أدبية ثقافية فنية اكى يضيف صِفْعات جليلة من تراث ادما الجديد إلى ماضمها الجمد .

. •

# الكشميرية

كشمير: هي البلد الجيل المسمى بعروس الهند أو سويسرا الشرق . . . وتقع في المنطقة الشيالية للهند، على بعد . . و ميلا من دلهى عاصمة الجمهورية الهندية ، وتتصل حدودها الشيالية بجبال الهمالايا الشامخة المغطاة بالثلوج ، وأراضيها مفروشة بأشجار الصنوبر والسرو ، وتجرى من تحمًا الجداول التي تصب فيها مياه الشلالات من قم الجبال المغطاة بالثلوج ، وفيها لمسات الطبيعة الملهمة في وسط الغابات الجيلة والحدائق الفناء ، وتتجلى مظاهر هذه المنطقة المائمة ، وجهال طبيعتها في أدب شعبها ، وشعرائه وأدبائه بنطاق واسع ، وفها يلى جولة خاطفة حول الملغة المكشميرية وآدابها وتطوراتها .

### نشأة اللغة الكشميرية

لاشك أن اللغة الكشميرية قد صارت وارثة للبراعة الادبية المدخرة خلال أكثر من ستة قرون فى السنسكرتية والفارسية ، ولكنها لم تكن لغة رسمية للحكومات ولا لغة الدراسة فى المدارس إلى سنين متأخرة ، ويبدو من هذا جليا سبب اضمحلال الصحافة فى اللغة الكشميرية وضآلتها ، وهبوط مستوى النثر فيها . ولم يكن سبب هذا وذاك عدم النبوغ الإنشائى فيها ، بل فقر التسميلات اللازمة للغشر ، وكذلك الجود السائد فى عامة القراء . ولسكن القصص القصيرة التى وضعها مشاهيرالسكتاب مثل أختر عبى الدين ودأوميش كوك ، وروشن و « نديم » و « زوتش » و « تاج بيجوم » تبشر بمستقبل

باهر اللادب الكشميرى ، كما تبشر به تمثيليات و بشكار بهان ، و « على محمد » وأمثالهما وهذه الاهمال الادمية وإن لم تسكن فى درجة عليا من الاساليب والمناهج ، تدل محتوياتها على خصوبة الارض وطبيعتها للتحرك نحو حياة جديدة تنبلج فى كشمير ، ويفوح نفح نسم جديد فى كل من الساسة العاملين ، والفلاحين السيكادحين وأفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة والغنية ، والفنائين الماشئين والعهال الكادحين والموظفين فى المسكانب الحسكومية والشركات ، والجامعات والمعاهد بل فى جاعات السيدات اللاقى لا تبرحن بيوتهن ويحتفظن بتقاليدهن التى ورثمنها جيلا بعد جيل .

### الشعر الكشميري

هدف واحد مشترك، ووجها دعوة حارة متحمسة نحو الاخوة الإنسانية والمساواة الاجتماعية والوحدة الووحية، بصرف النظر عن الاختلافات الدينية والطائفية والجنسية واللغوية والاقليمية، وما إلى ذلك من الشكليات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأتى بعد ذلك عصر الشاهر العموفي ومحود جاي، وملك زمام الادب الشعرى في الكشميرية على نمط و المثنوى، الفارسي ومنح تحولا جديدا الادب العموفي وألبسه ثوب التجدد والتطور المصرى، وأما التراجم الكشميرية للتولفات الفيمة الفارسية مثل: ويوسف وزليجا، و دليلي بجنون، وكارين، فكانت تعتبر في مقدمة الاعمال الادبية التي غذت الادب المكشميري بمواهب الادب العالمي، وقدم وهيمل، مثلا حيا لمواهب الادب العالمي، وقدم وهيمل، مثلا حيا لمواهب الادب، في قصصه الشهرسية، في المكشميرية،

#### عرد التجديد

وأما شعراء البلاط الملسكي للسلطان العالم العبقري درين العابدين، (القرن الخامس عشر) فلم ينقلوا د شاهنامه به للعردوسي إلى الشعر السكشميري فقط، بل نقلوا للغة السكشميرية ملحمة قيمة مشهورة باسم: د بانا سورا رادها بوقصيدة تاريخية باسم . د زينا جريتا ، (أي تاريخ حياة الزين ) وتمثيلية هامة تعرف: د زينا ولاسا ، (أي قصر الزين ) ولسكن الركود الذي ساد الادب السكشميري بعد وفاة راعيه الاكبر قضي على هذه الذخائر الادبية وغيرها ، وأي عليها حين من الخول والجود واستمرت تلك الحائة إلى بروز وحمود جامي ، في القرن الناسع عشر حين استغل هذه الذخائر المسكنونة في أشعاره الصوفية ، وأخيلته الخلابة التي تدور حول الآراء الفلسفية والفكرية والروحية وقام د براما نندا ، بتصوير التقاليد الشعبية الشائعة عن دكريشنا ، و د شيوا ، في أسلوب بسيط جيد ، وجاءت فصائده الشهبرة : د رادها صويام وارا، و د سوداما جرنا ، برد شيوا لجنا ، كنوزا للاشعار العظيمة سويام وارا، و د سوداما جرنا ، برد شيوا لجنا ، كنوزا للاشعار العظيمة

وتشمل على ميزات الحمية والوشناوية ، والزهد والشيوى ، وإن كانت هذه القصائد مليئة بآراء الاساطير والافكار الخرافية فإنها لاتخلومن القيم الاجتماعية . والمنص الشعرى ولراداين ، من وضع و بركاش رام كور ، بلغ أوج الشهرة والقبول الحسن لدى عامة الشعب ، ووضعه و بركاش كور ، في القرن الثامن هشر باسم و راما و تارا جريتا ، ويليه الشعر التاريخي و لوهاب بارا ، والمقرن التاسع عشر) في المنهج الحديث والنزام الهمط الشعي السائد المعروف .

### ملكة الشعر الكشميري

و. حباخاتون ، ( العشيقة الحاذفة ليوسف شاه تشاك ) هي التي بعثت التراث الأدني في القرن السادس عشر ، وافتتحت دورا جديدا من النشاط الآدبي البنائي . وقريعت فتاة فلاحة فوق عرش الشعر المكشميري حين كان يتناول شتى اواحى الحياة الشعبية . وتندفق أغانيها بابتسامات ودموع ، وسادت أناشيدها البديعة ذلك العصر كله إلى عصر نبوغ « ارنمال » في أقرن الثامن عشر المبيلاد، وكانت د ارتيال، زوجة شاعر فارسي برهمي ، وقله منحت للغة كشمير بمحموعة من القصائد الحية الرائعة تطرق جميع أبواب المشاعر والعواطف في الأفراد ، وعلى مر الآيام قد تحولت أناشيدها إلى أناشيد دينية وتعبدية وتبرعت إلى مسكتبة الآدب الكشميرى بديوانيهما الشهيرين د بليلا ، و د نعت ، . وأما دكريشنا دزدان ، و د نسم ، فغزلا الحيوط الشمبية ثم نظما فيها جواهر الاغانى والاناشيد بطريقة بديمة رنانة تهر الأسماع وتهز القلوب . ولم يظهر الأكدب الـكشميري المعاصر ، سيها الشمر منه على شاشة اللغة السكشميريه إلا في أواخر القرن الماضي ، أما الشمر الهجائي ملقبول كر الاوارى ، و د وهاب بارا ، فقد مهد الطريق إلى ما تعرفه الان بالشعر الواقعي ، وقام عدد لا بأس به مر. الشعراء في ذلك العصر بوضع كلامهم فى الهجو والهزليات والمضحكات والامور الجدية فى صورة هزل. وأخيرا في الغزل. وكان الغزلي السكبير « رسول مير » يمد في مقدمة صفوف المطربين الغزلبين ، وأتى فىالعصر بالذات داهيةالشعر الحديث المكشميرى د مهجور ، ( ١٨٨٥ – ١٩٥٢ م ) و تأثر كثيرا بغزل د مير ، وأسلوبه الفذ ومنذ ئذ انفتح مصراع جديد فى الاكدب الكشميرى المعاصر ،

### الأدب الشعى

ينعكس فى الشعر المكشميرى خلال عقدين أخيرين بطريقة ملحوظة مظهر الشهضة الاجتهاعية — السياسية بين المكشميريين و كفاحهم المرير صند نير الاقطاع ، ويتجلى من خلاله مدى شعور الشعب المكشميرى الذى يتوق إلى تحقيق كشمير الحديثة ، وكان « مهجور » أول شاعر تبه الشعب إلى التعقل والوعى والمتطور الذى يأخذ بمجاميع قلوب الناسجماعات وفرادى ، ومنحت أناشيده ، المليئة بالوطنيه والحاس والحميه ، المشعر المكشميرى منهجا جديدا بل كسته وجهة نظر جديدة واتجاها ذاتيا لم يسبق لها مثيل وهذب الاساليب المديمة والتشميهات العتيقة فيه ، واخترع أساليب واستمارات جديدة تتفق مع المطالب الحديثة ومقتضيات العصر ، وهذا النهج الجديد قد صار بمثابة معام الامن له من مصائب الرقابة الرسمية ، وبفضل ذلك التحول استطاع أن يوقظ في الشعب وعيا ضد نير الافطاع والاستفلال المخيف ،

وأما معاصره وعبد الاحد آزاد فكان أكثر صراحة في مهمته ودعوته التي يتخذها مبدأ له ، وكرس جهوده ، أولا وقبل كل شيء ضد التعصب الديني والطائفية وضيق الآفق القوى أو الوطي ودعا إلى خلق بجتمع لاتسوده الطبقيات أو العنصرية واللوئية واللغوبة ، وما إلى ذلك من أوبئة المجتمع ، وكانت كشمير حينذاك تقاسى أبواعاً من الكروب من جراء الحدكم الإنطاعي والسيطرة الاستعهارية ، وإن الاعباء الملقاة على عانق الادباء والدكتاب والشعراء لثقيلة جداً ، وكان عليهم أن يثيروا في أذهان التاس شعوراً عليشاً بالحاس الوطني وغيرة التخلص من ويلات المصائب العديدة التي كادت مكسر ظهورهم .

#### عهد النهضة

ومنح همد ألاستقلال في كشمير الأدب الكشميري حلة بيضاء ، إذ شد أزره ، لا لمجرد اتساع ،واضيع الادب وتحرره من القيود والعقبات . بل كانت هذاك محاولات جمة لإحياء كل ما هو ثمين مدفون في آداب البلاد و ثقافتها . ومدنياتها، وكان. نديم، أحد منظمي الحركة الثقافية الجديدة في كشمير، وكما أنه في مقدمة الشعراء الشبان الغزلبين الملهمين ، ولم يلبث أن وجد نفسه فی وسط جماعة متجالسة من زملائه الشبان مثل : د روشن ، و د راهی ، و د بريمي ، رغيرهم . وحتى الشعراء الذين لهم سبق فى الميدان نحو دعارف ، و د آرزو ، و د امبادار ، و د فاضل ، إنتفوا آثار التحول الحديث ، ولبوا مقتضيات الوقت بلا اشمئزاز أو فتور ، رسعى كلا الفريةين لجلق مجتمع حر من الازمات وبميد من الاهوال ، وبذل هؤلاء الشعراء والـكتاب جموهاً . جيارة للقضاء على العناصر المضادة للاصلاح الإجتماعي والديمقراطي. وفي متناول أيدينا من هذه الذخائر «شببابي ناضر » « لنديم » من نماذج حية لهذا التطور الحديث في الإنجاهات الذهنية والافكار الحرة والاراء العصرية ولى الشاعر مطلب الوقت فى السلام والإنسجام الداخليين بطريق الإستفادة بكل ما هو قيم في آداب البلاد وثقافتها الني لها يد طولى ، قديمًا وحديثًا ، في دعوة الناس إلى الالفة والود وبجد الماضي . وأنشد « نديم ، لأهل وطنه في مواضيع شــــق مثل: الإصلاح الزرامي والتهذيب الإجتماعي الداخلي والخارجي ، ووصف الفلاح الحامل لمحراثه ونيره في الحقول ، كانباً سطراً ، أوراسمًا خطأ حديثًا في تاويخ مستقبل الشعب ، وعلى جبين وطنه الحبيب ، .

# الفنون الجعيلة في الهنا

إن للهند صفحات بحيدة في تاريخ الفنون الجميلة كما كانت لها مكانة مرموفة في ميادين الفلسفة والعلوم مفذ أقدم العصور . وكانت الفنون الجيلة ــ سواء أكان منها الموسيقي أو الرقص أو التمثيل ــ تترعرع في أحضان الحضارة الهندية حق وصلت إلى مدار السكال ، ولسكن أعتراها شيء من الركودحسب تقلبات الزمن و تطورات العصر ، ومنذ أن نالت الهند استقلالها واستردت سيادتها ، بدأت توجه اهتاما بالغا نحو إحياء النشاط الثقافي في البلاد وأدركت الهند حكومة وشعبا أهبية تشجيح الفنون والآداب ونشرها بين أرساط الشعب بطريقة تتفق مع نهضة الهند الحديثة وبجدها الماضي في العلوم والاداب .

وقبل أن نلتى نظرة هامة على الخطوات التى اتخذتها الهند بعد الاستقلال للهنوض بالفنون الجيلة علينا القيام ببحث خاطف عن ميزات الفنون الهندية وتطوراتها .

#### الموسيقي

تمتاز الحضارة الهندية بروح الانجذاب والامتزاج ولم تظهر هذه الصبغة المميزة في أى فن من الفنون أكثر بما ظهرت في الموسيق ، وإن اختلاط ألحان الموسيق الهندية المكلاسيكية بألحان الموسيق الفارسية أدى إلى إزدهار نوع عاص من الموسيق التي تنميز بمحاسن كلا اللحنين . وأنواع الموسيق في الهند متعددة متشعبة ، وكذلك الالات الموسيقية . وأما ألحانها فهى تعد بمثابة مضرب الأمثال في الجودة والايقاع الموسيقية ،

ومند آن توطدت آركان الموسيق الفارسية وألحانها في الهند أصبح كل منهما يترعرع في أرض الهند جنبا إلى جنب حتى صار ينبوعا واحدا بحيث يتدفق منه جمال الفن الموسيق ويغترف منه الفنانون في طول البلاد وعرضها وإن الفضل الاكبر في ابداع الاكحان الجديدة المركبة من الاكحان الهندية والفارسية يرجع إلا الشاعر الصوفي السكبير و الامير خسرو » ومقدر ته الفائقة على إبداع الحان جديدة سجلها التاريخ بمداد من النور وهو الذي اخترع آلة وستار ، الشهيرة فهندما وجد و الامير خسرو ، الالة الموسيقية الهندية الشهيرة و وينا ، صعبة التركيب أراد تبسيطها بتقليل عدد الاو مار التي تتركب منها و وينا ، صعبة التركيب أراد تبسيطها بتقليل عدد الاو مار التي تتركب منها و وينا ، الخان التي اخترعها او مزجها خدرو و أيمن ، و و « ترانا » اللاتحيرة و من الالحان التي اخترعها او مزجها خدرو « أيمن » و « ترانا » و « سهلا » وما إلى ذلك من الالحان التي اشتهرت في القرون

وأما و دهربت ، عن النفات الهندية القديمة والمعروفة مع أن و الحيال ، التي ابتكرها حاكم دجو نبور ، السلطان حسين الشرق فقد وضعت بطريقة و دهربت ، القديمة ، يمن الآلات الموسيقية الحديثة حير المعروفة في الفرون الآولى في الهند و طنبور ، ، و و القانون ، الذي يشغف بها أهالي كشمير إلى يومنا هذا وأن و طنبور ، لن الآلات الموسيقية المعروفة في و إيران ، فأخذتها الهند بإدخال تعديلات فيها بحيث تتفق و ذو تها ، وجدير بالذكر أننا لانجد ميدانا من ميادين الفنون الجعيلة يبدو فيه الامتراج الثقافي الهندي والآجني أكثر بما بحده واضحا جليا في الفن الموسيق ، وأن التعاون الوثيق المستمر بين المسلين والهندوس منذ عشرات القرون في هذا الميدان حيث لا مثيل له بين المسلين والهندوس منذ عشرات القرون في هذا الميدان حيث لا مثيل له في تاريخ الثقافة العالمية ولما حاء المسلمون الذين تبغوا في الموسيق الفارسية وأساليها إلى الهندية و بهجتها ولم يلبثوا أن برعوا فيها ايضا .

### الرقص

إن الرقص الهندي المكلاسيكي قد ازدهر أولا في المعابد بحركاته المختلفة

التعبدية واطافة ألحانه المليئة بالآناشيد الدينية والنغمات الإيقاهية البديعة . ثم تطور إلى أساليب قصصية رمزية بحيث تقص حواهث معينة أو ترمز إلى وقائع خاصة . وأخيرات بدأت تتسرب إليها عناصر الترفيه ومفاتن أجسام الراقصة أو الراقص ، ومن أهم الرقصات السكلاسيكية الهندية وبهادت ناتيام، المشهورة في جنوب الهند والتي هي من أقدم الرقصات الهدية ، ومنها للشهورة في جنوب الهند والتي هي من أقدم الرقصات الهدية ، ومنها وكنها كلي ، الشائعة في ولاية وكيرالا ، وهي رقص قصصي وتمثيلي قديم ، وكذلك الرقص و الكانا كي ، الذي هو رقص إبقاعي شهبر ، والرقص و المنيبووي ، ومن ميزات الرقصات الهندية أنها مازالت تحتفظ بقوتها التقليدية وصيغتها الشعبية وأساليها القديمة .

#### التمثيل

يتضح من الآدلة التاريخية أن اليونان هم الذين بثوا روح الإزدهار والحيل المسرحية في فن التمثيل وأخذوا بيده إلى مدارج السكال ولسكنا بحدكتابا هنودا في العصر القديم وضعوا مؤلفات عديدة قيمة في التمثيليات حتى رهموا مكامة التمثيل الهندى إلى درجة لا تقل عما وصل إليه اليونان في العمود الغابرة والسكاتب الهندى الشهير «كاليداس» يقارن بأكبر كاتب من كتاب المعرح في اليونان القديمة .

ومن مشاهير الكتاب الهنود القدامى فى النميليات دنهاسا دو ، نهاسا مهودى در وبانابهتا دومن حذا حذوهم ، وقد اكتشف من عمليات البحث والتنقيب التى جرت فى مصر فى السنين الآخيرة أن الفن المميل كان شائماً ومانوقا فى مصر منذ آلاف السنين قبل المسيح ، وأن لمميل الخاص المعروف باسم د بمفت ، كان قد بلغ مدارج الكال والشيوع فى مصر قبل أو بعة آلاف سنة للميلاد ، ويقال بأن المميليات الشائمة فى كل بابل و د نينوا ، ماكانت تخلو من المميزات الدينية بحيث لا يخلو عيد أو اجتماع دينى لدى أهالى دبابل، من التمثيل ، ويتضح من كل هذا وذاك أهمية ألفن التمثيلي قديما حيث يأصبح

جزءًا من تاريخ الآمم الفابرة كما يحتل الفن التمثيلي في يومنا هذا مكانة مرموقة في كل بلد من البلدان الراقية .

### الانتعاش الثقافي والفي في الهند

يرجع الفضل الآكبر في نهضة الفنون الجميلة في الهند في أواسط القرب التناسع عشر إلى التطورات الحديثة التي ظهرت في المجتمع الهندى أكثر بما يرجع إلى مساعدة الحديثة التي طهرت أو مساندتها ، وبما لا ريب فيه أن الفنون الجميلة تعتمد ـ أولا وقبل كل شيء ـ في نشأتها ونهضتها على الشعب وتستمد قوتها ونشاطها من المجتمع . فلا تتقدم تلك الفنون ولا تترعرع إلاني ظل نظام ديمقراطي يمثل المظهر الشرعي الحقيقي لآمال الشعب وآلامه وأمانيه ومبوله ، وبناء على هذا المبدأ العام أصبح لواما على الحكومة الجمهورية الديمقراطية التي قامت في البلاد عقب الاستقلال أن تحمل على عانقها مهمة إحياء هذه الفنون والإنعاش الثقافي بصفة عامة ، فأدركت مستوليتها في هذا المبدأ الميدان إدراكا كاملا . ومن أم الخطوات التي اتخذتها الحكومة هذا المبدأ الفنية والنقافية الآخرى في البلاد المنهوض الفني والبعث الثقافي :

١ ــ تشجيع تبادل الافكاروالآراء وتحسين الاساليب الفنية في الموسيقي
 والرقص والتمثيل بين مختلف أنحاء البلاد وشتى طبقات الامة .

بالفنوق الجميلة الهندية ومن ضمنها السكتب والقواميس المصورة ومعاجم تحتوى على الاصطلاحات الفنيه .

٣ ــ تشجيع النشاط الثقافي المجلى في المدن والقرى في إقامة المهرجانات
 الرقص والتمثيل والموسيق وعقد حلقات دراسية المبحث حول الفنون الجميلة .

٤ -- إسداء التسهيلات اللازسة للأبحاث في ميادين الموسيقى والرقص والعثيل وإنشاء المتاحف والمسكاتب لهذا الفرض .

- آنشاء معاهد التربية والندريب للممثلين والموسيقيين والفنانين ونجوم المسارح
- ٦ إقامة مسارح الاطفال ومسارح الميادين المفتوحة ومسارح ريفية خاصة .
- لتخاذ التدابير اللازمة لإحياء وحماية الرقصات والموسيقى الشعبية في شتى مناطق البلاد ولازدهار الموسيقى المدنية والعسكرية وغيرهما من الاصناف المختلفة الموسيقى .
  - مح تعزيز التبادل الثقافي والفي بين الهنذ وسائر بلدان العالم
- و ـــ إلشاء مراكز مسرحية في مقاطعات الهند المتعددة على أسس اللخات المحلية وإيجاد التماون والتضافر بين تلك المراكز المختلفة .
- ١٠ توزيع الجوائز ومنح الرئب الفنانين تقديرا لما أضافوا إلى مكتبة الفنون الجميلة أولمـــا قاموا به من خدمات جليلة خالدة في ميادين الموسيةي والرقص والتمثيل .

### اكاديمية الفنون الجميلة للهند

انعقد فى عام ١٩٤٥ ببنغال مؤتمر للنادى الاسيوى الملكى الذى يتألف من العقول المتنورة والرءوس المفكرة. واتخذ فيه قرار خاص حول إحياء الفنون الجميلة وانهاضها فى البلاد. وناشد النادى المذكور فى قراره هدذا الحكومة أن تنشى، هيئة ثقافية مستفلة لتقوم بمهمة القيام بالعاش القنون وإحياء الآداب فى جميع نواحيها، وكان من المطلوب أن تتألف تلك الهيئة من ثلاث أكاديميات: ــ

- (١) أكاديمية العلوم والآداب لتقوم بالبحوث في اللغات البنسدية والآداب والفلسفه والتاريخ .
  - (٢) أكاديمية الموسيق والرنص والتمثيل.

(٣) أكاديمية الفنون لتشرف على نهضة الفنون التطبيقية والمماريز
 والحطية وما إلى ذلك .

وحول هذا المشروع القرارى أولا إلى لجنة إستشارية لوزارة المعارف المحكومة إلى ركزية ، فأوصت اللجنة بعد النظر فيه أن الحكومة تتحمل نصغم مصاريف هده الاكاديميات ، بينها تحمل حكومات الولايات والإمارات النصف الباق ، ووافقت الحسكومة على تلك الوصية من حيث المبيدا ، وأرجات التنفيذ بسبب المشاكل الإقصادية وظروف أخرى كانت تحيط بالبلاد حينذاك ، وبعد أن نالت البلاد حريتها في عام ١٩٤٧ عقد مؤتمر عاص الفنون بكاسكتا عام ١٩٤٩ وآخران في دلهي أحدهما البحث حول الموقف الراهن في ميادين الرقص والتمثيل والموسيق والآداب في البلاد وثانيها في مسالة العلوم والفاسفة ، وشكلت هذه المؤتمرات عدة لجمان الدراسة شتى النواحي اللازمة لإحياء العلوم الجميلة والعلوم والاذاب في ضوء التعلور الحديث والنهضة الجديدة . فأوصت هذه الملجان الحكومة بضرورة الشاء تلك الا كاديميات الثلاث الواردة في قرار النادى الاسبوى في

وفى عام ١٩٥٣ أنشأت الحدكومة الا كاديمية الا ولى منها ياسم أكاديمية الموسيق والرقص والتمثيل، وتهدف هذه الا كاديمية إلى إحياء الفنون الجميلة وإدخال تحسينات لازمة فيها ورفع مستواها. وتقوم الحكومة المركزية بتحمل العبء الرئيسي لتلك الا كاديمية وتزويدها بمبالغ ضخمة من المساعدات المالية. بينها تقوم الا كاديمية بمهمة إحياء تقاليد الفنون الجميلة الهندية والإحتفاظ بها ونشر هذا التراث الثمين بين أوساط الشعب. وقد أصبحت الفنون الجميلة في عالمنا الحاضر مظوراً حياً لميول الشعب وأمانيه كما أن لها أهمية كبرى في نشر روح الإنسجام والود والوئام بين الا فراد والجاعات وإيجاد روابط ودية ثقافية وتوطيد أواصر المحبة والتفاهم بين الشعوب.

### المصادر والمراجع

#### (١) في الانجليزية

1-"Linguistic Survey of India" by Sir George Johnson (الإحصاء اللفوى البند)

2-" Indo - Aryan And Hindi "

By Dr. Santi Kumar Chaterjee

3-" A Grammar Of Hindi Language" by Keelag.

4-" Origin And Development of Bengali Language" by S. K. Chaterjee

5-" Phonology of Punjabi" by B. D. Jain.

6-" Hindustani Phonetics"

by Dr. Mohiuddin Qadri " zor "

7-" Bhirg Bhasha Grammar" by M. Ziauddin.

8-" Philological Lectures" by R. I. Bhandarkar.

9-" Introduction to Comparative Philology"

by P. D. Gay ( Poona ).

#### (ب) في الهندية

- ١ د هندى بها شاكا اليهاس ، ( تاريخ اللغةالهندية )دهيرا بندراورما
  - ٧ « برج بهاشا ویاكرن ، ( قواعد لغة بهرج )
    - ٣ «كرامين هندى ، ( اللغة البندية الريفية )
- ع ـ . هندى بهاشااور ساهتيا، ( اللغةالهندية وآدابها ) شيام سندوداس
  - جاشاوكيان ، ( علم اللفات ) ــ نفس المؤلف .
  - ٣ د الهندية وأردو وهند ستانية ۽ بدم سنغ شرما .
- ٧ ـــ « هندى برفارسي كابربهاو، (أثرالفارسية هلى الهندية ) واجباى .
  - ۸ « برح بهاشا ویاکرن » واجبای .
- ۹ « سامانیا باشاوکیان» (مختصرعلوم اللغات) بابورام سکسینا
  - ١٠ د سنت كبير ، ( الحسكيم كبير ) دكتور رام كما رورما ،

#### ( ح) في الأوردية

- ١ ﴿ هند ستانى لسانيات ﴾ ( اللغات الهندية ) لحيي الدين قادرى وزور.
  - ۲ د مقدمة آب حيات د : لمحمد حسين آزاد .
- ٣ ـ . داستان تاريخ أردو ، ( مقدمة تاريخ أردو): لحامد حسن قادرى
  - ٤ « دكن مين أردر » (أردر في الجنوب): انصير الدين هاشمي.
- د فارسی برأردوكا أثر د(أثر أردو على الفارسية) الخلام مصطفى.
  - ٣ د أردوئي قديم ، (أر دو القديمة ): الشمس الله قادري .
    - ٧ د أمير خسرو ، : لمحمد وحيد ميرزا .
  - ٨ -- د نقوش سلمان ، ( النقوش السلمانية ) : السلمان الندوى .
    - ٩ د دريائ لطأفت ، ( محر الأطافة ) : لإنشاء الله خان .
- ١٠ د تاريخ زبان أر دو، (تاريخ اللغة الاردية): دكتور مسعود حسين

### شارك في كتابات معاصرة

الفريد فرج ، ثروت أباظة ، عبد الحميد جوده السحار ، محمود تيمور ، نجيب محفوظ ، يحيي حتى ، يوسف الشارونى ، أمين يوسف غراب ، لطنى الخولى ، محمد عبد الحليم عبد الله ، د . يوسف ادريس ، سعد الدين وهبة ، فتحيى رضوان ، رجاء النقاس ، كال الملاخ ، يوسف فرنسيس، غالى شكرى، د. عبدالغفار مكاوى ، د ، نعيم عطية ، نادية كامل ، يعقوب الشارونى ، جلال العشرى ، شقيق مقار ، محمود دياب، اسما عيل ولى الدين، عبدالمنعم سليم ، عزت الأمير، صلاح طمطاوى ، عادل غبريال ، إقبال بركة ، محمد لحديدى ، مكرم فهيم ، بكر درويش ، أحمد مسعود، صلاح عبدالسكريم ، عمد عسين، جورج أحمد البهجورى، فاروق شحاته ، عبدالسكريم ، عمدى الشارونى . معمدى الشارونى .



#### ص . ب: ١٣٦١ القاهرة

#### صدر عنها

| قرشا | _                   |                                                      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|
| ۲٠   | المجموعة الاولى     | ١ - أمس أميرة                                        |
| 14   | يعقوب الشارونى      | ٧ - أبط ال بلدنا                                     |
| 10   | صمويل بيسكت         | ٣ ـ كل الساقطين                                      |
| ۲.   | المجموعة الثانية    | ۽ _ قصص قصيرة                                        |
| 1.   | دكتور نعيم هطيه     | ه ـ الاصدقاء والفق الشجاع                            |
| ۲.   | عزت الأمير          | ٦ - رغبة سرية                                        |
| 10   | قصص ألمانية مترجمة  | ٧ _ الآيلة الاخيرة                                   |
| 1.   | إبراهيم البعثى      | ٨ - دموع من الدم                                     |
| 10   | الجزء الاول         | ۹ _ مسرحیات فصل و احد                                |
| ۲.   | محمود عوض عبد العال | ١٠ - سيڪن من                                         |
| 10   | أسماعيل ولى الدين   | ١١ - حام الملاطيلي                                   |
| ٤    | السيد حافظ          | ١٢ - كبرياء المتفاهة                                 |
| 40   | صبحى الشارونى       | ١٣ - الفنان صلاح عبد السكريم                         |
| 10   | صلاح طنطاوى         | <ul> <li>٤٠ - نصف مليون دقيقة في استراليا</li> </ul> |

| قربشا |                         |                                           |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 10    | إبراهيم البشى           | ١٥ - تحت السلم                            |
| 10    | يوسف الشارونى           | ١٦ _ الخوف والشجاعة                       |
| 10    | الجر. الثاني            | ۱۷ ــ مسرحيات فصل واحد                    |
| 70    | صنع الله إبراهيم        | ١٨ - تلك الرائحة                          |
| 10    | إقبال بركة              | ١٩ ــ ولنظل إلى الآبد أصدقاء              |
| ١.    | إسماعيل ولى الدين       | ٢٠ - الاقـــر                             |
| ۲.    | ع د الحديدى             | ۲۱ - الجدوان                              |
| 10    | أحمد مسعود              | ٢٢ _ الأوبرا العالمية                     |
| ۸٠    | عــادل غريال            | ٢٣ - فن صياغة الحلي                       |
| ٥٠    | د . محيي الدين الالوائي | ۲۶ _ الآدب الهندي المعاصر                 |
|       | كتابات معاصرة           | قريباً في سلسلة                           |
| 1.    | مكرم فهيم               | يه الخروج من الدائرة                      |
| 10    | بسكر درويش              | <ul> <li>المشق الفاتل</li> </ul>          |
| 10    | صبحى الشاروني           | • أحلى الكلام                             |
| 40    | حسن محب                 | ۽ حلم الليل والنهار                       |
| 10    | بکر در <i>ویش</i>       | <ul> <li>قضية محمود أمين سليان</li> </ul> |
| ١.    | سممان اسكندر            | <ul> <li>م سنوات بين الـكتب</li> </ul>    |
| 70    | صبحى الشارونى           | م الرسم العارى عند محمود سعيد             |
| ) 0   | محيى الشريف وآخرون      | ه قصص من النوبة                           |

Beside my personal experiences, and experiments, through direct contacts with the writers and authors and through reading the literatures of these languages, I used many original general references in Indian and foreign languages (as it is obvious from the index of the references). I have also tried to explain the regions covered by each language with the help of the latest map of the Indian Republic.

(Dr.) Mohiaddin Alwaye

It is not exhausted, if I say that it is a matter of sorrow and astonishment that the Arabic Library has not a comprehensive book, written in a planned and systematic way, dealing with the detailed, history, development and literatures of India, except some translated stories, or some articles published here and there nentioning sone aspects of Indian literature or some well-known Indian personalities.

The frontiers of the States of Indian Republic are organized mainly on the basis of regional languages.

Keeping in view, the urgent need of a book in Arabic language, dealing with the languages – history, development and literaures – of India, also to facilitate the career of research in different languages and literatures, I decided to prepare a book in simple and modern Arabic, containing 14 major languages recognised by the Indian Constitution as the official and national languages of Indian Republic. It was not an easy task, due to the great differences between these languages, each of them itself is entitled to be a subject for a book. Moreover, the sources and references of this subject are scattered in many languages. Above all my persistant desire is that this humble effort should be a new addition to the Arabic Library, and acceptable to the men of Letter and Knowledge.

and political standard of her people. Thus, India took vast and quick steps in the fields of developing literatures and arts, spreading cultural awareness among the public and reviving past glory of India in the sphere of knowledge, philosophy, and the literature.

The Constitution of India recognized 14 languages as the official and national languages of the country, provided that the 'Hindi' language, with the 'Deve-Nagri' script would replace English for official affairs of the State, within a suitable time, with the approval of the Central Parlian ent and State Governments. Following are the 14 constitutional and regional languages:

| 1. | Sanskrit | 8.  | Kashmiri  |
|----|----------|-----|-----------|
| 2. | Hindi    | 9.  | Malayalam |
| 3. | Urdu     | 10. | Marathi   |
| 4. | Assamese | 11. | Oria      |
| 5. | Bengali  | 12. | Punjabi   |
| 6. | Gujrati  | 13. | Tamil     |
| 7. | Kannada  | 14. | Telugu    |

It is also recalled that each of them is a living—independent language and having its own literature, grammer, style and developing history. These languages and literatures represent the ways of life of the people of India in different spheres. These languages also contain a rich treasury of knowledge, literature, art, culture and civilization, which is indispensable for any researcher or student of these subjects.

Kashmir, Punjab and Rajputana' distinguished with Iong figure, fair skin, and small nose.

- 4. Turkish Persian race, living usually in west of Indus River (North West frontiers areas and Baluchistan etc).
- 5. Sati-Dravidian race, centerlized in east of Indus River, e. g. Sind, Gujrat and the western part of the Indian Continent, distinguished with long head and short nose.
- 6. Arian Dravidian race, and it is known as "Hindu stani", usually living in Central India, Bihar and East Punjab, distinguished with long head, brown colour and midium height.
- 7. Mangolian race, living in Assam, Himalaya and some places in Kashmir and Punjab, distinguished with big head, yellow skin and short figure.
- 8. Bengalian race, its recent centre is Bengal and Orissa, distinguished with big head, dark skin and wide nose.

This variation of races and communities created diversity in the languages and accents of the country. The last linguistic official census of 1931, pointed out that there are 225 living languages in the country, represented in 4 main categories of human accents: Asteria, Tibatian, Dravidian and Indo-Aryan.

In 1947 the Indian Sub-Continent became independent from British Rule and it was divided into two independent countries: India and Pakistan. Very soon, the Indian Republic realised the importance of progress in the fields of literature, culture and science in developing the social

#### PREFACE

It was said in the past that "India is like a small world in itself", containing different races, religious and Ianguages. It has a vast area, almost like that of a continent. In fact the whole of the European continent can be fitted into the area of the country called India. It is twenty times the size of Britain. India is considered th first country having a large number of religions and languages. She is the second largest in population, and third amongst the countries of the world in the number of her Muslims population. The study of a nation, s Ianguages, Interatures and arts plays a vital part in understanding their ways of thinking, religious ideas and characters-

Since a long time India has had many, different races, cultures and civilizations. The original races of human beings are still found existing in India, a part of it the three preliminary origins: the Aryans, the Mongoleids and Negro. The following category contains:

- 1. The origin race before the "Dravidians" distinguished with short figure, wide nose, living in tribal areas.
- 2. Dravidy race, distinguished with short figure, black skin, thick hair and long head, living in South India, (Madras, Andhra Pradesh, kerala and Mysore),
  - 3. Aryan race, centeralized in North India especially in

'Islamic Call And Its Developments In The Sub-Continent of India'. This thesis shall usher further studies in the ancient religions, both revealed and ethnic, for comparative studies of religions, of the significant role played by the Arabs to expound the Islamic call in India and neighbouring countries in various tines and ages. In fact, the thesis which was the first attempt, of its kind, on the subject, shall promote better understanding between Indian and Arab Intelligentia, and shed light on the present and future of Islamin New India.

Since 1970, Dr. Alwaye has been appointed as the Editor of the News Magazine "Soutul Hind" (Voice of India) published by the Embassy of India, Cairo.

No doubt that his stay in Gairo, capital of the Arab and Islamic world, helped Dr. Alwaye to acquire further knowledge and experience of the cultural and educational affairs of the Arab world, and its Universities and Seats of learning. It also privileged Dr. Alwaye to strengthen his personal relations with Scholars, Writers and Masters of different Schools of Thought.

. . .

#### Some of his works are:

#### Arabic:

- 1. Islam and World Evolution.
- 2. Islam and Human Problems.
- 3 Islanic Call And Its Developments in India.
- 4. Islam and Life.
- 5. 'Chemmeen' (Translation of an Indian novel, published by the Indian Council for Cultural Relatios, New Delhi).

#### Urdu:

6. 'Arab Dunya' (Published by Nadwathul Musannifeen, Delhi).

#### Malayalam:

- 7 'Arab Lokam' (the Arab world).
- 8. 'Albîrunie's India, (Translated from Arabic, and published by the Gentral Sahitya Academy of India, New Delhi).

#### English:

- 9. 'Essence of Islam,' part I. & II. (Anglo-Egyption Bookshop, Cairo).
- 10. 'Al-Azhar,' An Introduction (booklet).

In addition to this new book in Arabic "Contemporary Indian Literature," which contains an analytical study of all major Indian languages and literature, Dr. Alwaye is engaged now in preparation of two books, the first being about Ancient Oriental Religions and second about the contemporary Eastern literature. The two books are intended to serve as references for students of religions and those interested in the cultures and literatures of different nations.

In 1971 Dr. Mohiaddin Alwaye had obtained his Ph. D. Degree from AL- Azhar University, on his Thesis.

Dr. Mohiaddin Alwaye also served as member of the office of His Eminence Sheikh Ahmed Hassan Al-Bakouri, Rector of Al-Azhar University. In 1968 he was member of the Examination Board, to select the delegates being sent by Al-Azhar to West Asian countries.

Since 1964 Dr. Alwaye has been Editor of the English Section of "Al-Azhar Magazine," which is the organ of Al-Azhar. Dr. Alwaye contributed to many Arabic periodicals as well as edited regular topics in some leading journals, some of which are as follows:

#### "Al-Azhar Magazine" (Organ of Al-Azhar);

- Eastern philosophy.
- Arabic Works of Indian Scholars.
- "Mimbar Al-Islam" (Organ of the Suprene Council for Islamic Affairs );
  - Spotlights on the Islanic History.
  - Palastine And the Muslim world.
- "Al-Besala", (Published by the Ministry of Culture, UAR, and edited by the fanous writer Ahned Hassan Zayyat);
  - Conten porary Eastern and Indian Literatures.
- "Sawt El Shark", (Published by the Information Service of

#### India, (airo);

- Indian topics.
- Muslim personalities of India.

Again late in 1903, Dr. Alwaye returned to Cairo, accompanied by his fan ily to conplete his studies for Ph.D. Degree in the University of Al-Azhar. He intended to obtain full mastery of Arabic literature and to build up an Indian family well versed in Islamic culture and nourished in the Arabic language and literature, in order to contribute to the service of Islamic studies and Arabic language in the Indian community.

When Mr. Alwaye decided to return to Egypt, with his family, the great Indian philosopher, Dr. S. Radhakrishnan, (the then president of India) financed the air trip cost of him and his family, in appreciation of his literary activities and Venerating the grandness, of Al-Azhar.

Mr. Alwaye joined the Higher Studies Course in Philosophy at the University of Al- Azhar. He passed the "Specialised Examination" in July 1965, with "Excellent" grade.

Since 1964, Dr. Alwaye served as a lecturer of Islanic Studies in the Medical Faculty of the University of Al-Azhar. Later in 1965, he was appointed to teach the same courses in Al-Azhar's Girls College.

On the request of those colleges, Dr. Alwave has brought out a text-book for Islamic Studies in English, the "ESSENCE OF ISLAM" in two parts. The book deals with the principles of Islam and refutes sone suspicious raised against it, as well as giving a heautiful introduction of the basic tenets of the Holy Quran, on which Islam is based.

Stipend from the Indian Conncil for Cultural Relations.

During his stay in Egypt, Dr. Alwaye undertook extensive literary activities, including contributions of articles to newspapers and magazines on various sudjects. He also wrote some books. Dr. Alwaye was the Chief Editor of "Al Bo'outh" Magazine, organ of the foreign educational missions in Egypt. On account of his various contacts with professors and other scholars and various social and cultural organizations he could obtain a good knowledge and experience about educational and cultural activities in West Asian countries. Also he delivered many lectures in various places in Egypt, about Modern India and her Developments in different walks of Life.

On his return to India from Cairo in 1955, Dr. Alwaye was appointed in the Arabic Unit of the External Services of All India Radio, New Delhi. In the meantine, he continued his literary activities in the Indian Council for Cultural Relations and the Sahitya Academy of India.

During his stay in Delhi, the Capital of India, Dr. Alwaye acquired extensive experience in the cultural and literary affairs of various states and peoples of India. He also became acquainted with various Indian religions, cultures and literature.

He worked for stronger literary and cultural relations between the Indian and Arab peoples which were duly recognised by the concerned bodies.

#### Dr. MOHIADDIN ALWAYE

Dr. Mohiaddin Alwaye was born and brought up in "Veliyathnad" village near the renowned town of "Alwaye" in "Kerala" state of India

He was born on June 1, 1925. Having completed his primary education under the guidance of his venerable father, Sheikh Mackar Moulavi, who was a revered scholar and preacher, Mr. Alwaye continued his studies in leading Islan ic and criental institutes in India. After obtaining M.F.B Degree from the BSA College in S. India, Mr. Alwaye obtained the title of "Afzalul Ulen a" in 1949 from the Faculty of Oriental Studies of Madras University. Soon he was appointed as a Lecturer in the R. U. A. college in Kerala.

In 1950, Dr. Alwaye was delegated, for higher studies, to the Al-Azhar University of Cairo. He Joined the Specialisation course, leading to the degree of M.A. of the Faculty of Theology. He obtained in 1953 "Al-Alimiyyah" Degree (M.A.) with 93% of the total marks. Al-Azhar sources said that never in the history of the old University a foreign student had scored such a record. Recognising his merits the University awarded him Scholarship and he also got,



# CONTEMPORARY

An Analytical Study of Major Indian Languages And Literatures

INDIAN LITERATURE

## by DR. MOHIADDIN ALWAYE

Contemporary Writings
Oeuvres Contemporaines

First Edition Cairo - 1972



### CONTEMPORARY INDIAN LITERATURE



Tery/







